



فيمتكاك طاولبر فيمايك انتهام الأجبار

وهو شرح لأب عبد الله محمد بن خليل غلبون الطرابلسي على قصيدة الشيخ أحمد بن عبد الدائم الأنصاري الطرابلسي

نقل عن نسخة في الخزانة التيمورية

عني بنشره وتصحيحه والتعليق عا ٠

الفَّلْهُ الْحَجُّ الْوَلَوْجُوْلِيَّ الطَّ الطَّ البِينِي

المامرة سنة ١٣٤٩

يطلب من

المناسكة المتناسة والمتنافة

﴿ حَمُّونَ الطُّبِّعِ مُحْمُوظَةٌ لِلنَّاشِرِ ﴾

# بنتالتة التجالت غر

#### التعريف بتاريخ ابن غليون

هو تأليف الاستاذ العلامة أبي عبد ألله محمَّد بن خليل غلبون الطر ابلسي

جمع فيه المؤلف ما يتعلق بطر الجس من أخبار وما تعاقبت عليها من دول اسلامية وغيرها، وما وقع فيها من ثورات وحروب منذ الفنتح الاسلامي الى أو اسط حكم احد باشا القره مانلي

وهو شرح لتصيدة الاستاذ الغاضل الأديب الشيخ احمد بن عبد الدائم الانصاري الطرا بلسي التي أنشاها مدحا لطرا بلس ورداً على من ذمها

وقد مر على هذا الكتاب مايقارب مائتى سنة وهو في مهملات الكتب لايموفه الا من له دراية بأهماه الكتب و المشتغلين بها . وقد اتيحت لى فرصة التعرف بالاستاذ الجليل العلامة صاحب السعادة احمد تيمور باشا سنة ١٣٤٨ وكان بمن له عناية إتامة بالعلم وجم الكتب الاسلامية . فسألته . رحه الله . هل يوجد عندكم كتاب تاريخ لطرابلس الغرب ? فأجابني . على الغور .. بأنه يوجد لديه « تاريخ ابن غلبون » فاستمرته منه على أن أطلم عليه ، ثم بدا لى أن استنسخه فاستأذنته فأذن لى ، جزاه الله عن الطم و المسلمين خيراً

وكانت نسخته مأخوذة بالتصوير الشمسي ( الفوتوغر افية ) عن نسخة في خزانة باربر سنة ١٣٤٤ . وهي مكتوبة بخط مغربي جيل . ولكنها كثيرة التحريف، ولا أدري ان كان هذا من تماقب أيدي النساخ عليها فمسخوها ، أو أنها مسودة المؤلف وتناولتها الايدي قبل أن تبيض .

ولم نحبد نسخة أخرى غير نسخة تيمور باشا نستمين بها على تصحيح كنابنا هذا فاستعنت بتاريخ ابن خلدون وغيره في تصحيح بعض كالت و تواريخ ، واقتصرت على تفيير بعض الكلات ، أو تقديما بعضها على بعض ــ وهذا قليل جداً ، وزيادة كاة أو كلمتين مما لا يغير المعنى . وثر كت كثيراً من الكلات كا هي خوفا من الوقوع فيا لم يرده الموالف ، وقد نبهت على أ كثر ما أصلحته أو كان غير مفهوم ، ووضعت الزيادة بين هاتين الملامتين [ ] وقد فاتني شي، مما ينبغي التنبيه عليه ، وأرجو أن يكون غير ذي بال ، أو مما يعفو الفراء

و قد كان الاصل متصلا بعض بيعض من أوله الى آخره ، فعنونت حوادته ووضت فيه فواصل عند انتهاء كل جملة ، وأوائل سطور عند ابتداء السكلام لتمييز المانى وتقريبها الى ذهن القارى، وأرجوأن أكون وفقت الى القيام بيعض الواجب بطبع تاريخ ابن فلبون . ليطلم أبناء وطنى على ما لسلفهم من الاحتام بشأن الوطن و تدوين حوادته ، وليكون باعثاً لهم على الاقتداء جم في نشاطهم وجعم ، وقد وجدوا في زمن لم يهياً لهم فيه من أسباب المروطلبه ما هي، لنا اليوم ، ومع ذلك فقد ذهبوا في فنونه كل مذهب وقطعوا فيه شوطا قعدنا محن دنه رغم ما مُعرّ، لنا من الاسباب والوسائل

وقد كان قداريخ أثر ، في كل الأم قدماً وحديثاً ، وتبارى في مفياره السلماء وجهابذة الاخبار، ويحصلوا له السكتير من اوقاتهم حتى صار الوصول فيه الى حد مقياس الباحث بين الباحثين، وميزانا توزن به أعمال الرجال في الميئة الاجاعية، ذلك لان التاريخ مرآة الامم، ترى فيه صورتها على ما كانت

علميه في كل طو ر من أطو ار حياتها

فالامة التي لم يكن لها تاريخ يدون فيه ما لها في بطون الأيام من حوادث و ما أتنه من أصال في حياتها فعي ميتة الله كو لا يقام لها وزن ، وليس لها بين أمم الارض من قيمة الاما لتلك الفرق الضاربة في مجاهل الارض من بين الانسان و التاريخ نوع من الدفاع عن الوطن ، فكا أن الانسان يدافم عن وطنه بسيغه وماله فكذلك يدافع عنه بتقييد حوادته وبيان ما وقع فيه من و قائم تعلي من شأنه و تظهره أمام الناس يمظهر العظمة والكال. وهذا ما حدا بالاستاذ ابن غلمون الى تأليف كتابه هذا فانه لما رأى المبدري ذم طرابلس في رحلته ورد عليه الاستاذ احد الانصاري بقصيدة رأى أن يشرخ هذه القصيدة ليظهر ما لهرابلسمن محاسن وما لها من وقائم تعلى قدرها وترفع شأنها

هذا وأسأل الله أن يوفق من مواطني من يكل هذا البناء الذي وضع أساسه الاستاذ ابن غلبون ليكون لبلادنا - طرا بلس الغرب تاريخ كامل يرجع اليه لدى البحث عن فضائلها وما أتنه من أعمال بحيدة



#### رجمة المؤلف

هو الاستاذ الفاضل العلامة المحقق أبو عبد الله محمد بن خليل غلبوت الطرا بلسي المصر انى كان رحمه الله تمالى عبداً العلم مشاركا فيه ي له قدم راسخة في الامر بالمر وف والجمر بالحق، و له و قفات مشرقة في المكار المشكر يماله و بجاهه. فقد أذن عامل مصر اته في زمانه بتقطير الحر من النخل، فصارضه الاستاذ في بجانبه، وفد وعظه قائلا له: إن هدا الا يسمكم في دين الله ، فأعرض العامل و نأى عائبه، وفد امن مال و كفوا عن بيمه ، ولم يكتف مهذا بل ذهب الى الوالي احمد باشا القره ما الى ورجاه في عدم الاذن بيبم الحر فقبل رجاه المال ق أعماله المخالفة وما أحدثوه من تحريف في أمما الله و يجاهر بذلك و كانت له مناظرة في شأن الطرق مم الشيخ محمد النماس طريق الجهل والتمصب وقال همده طريقة مشايخي لايسمني تركما كائنة ما كانت علم طريق الجهل والتمصب وقال همده طريقة مشايخي لايسمني تركما كائنة ما كانت كرت كامة تحرج من فيه .

وقد ارتحل الاستاذ ابن غلبون الى الازهر في طلب العلم ، و أخف عن الاستاذ الشيخ عبدال موضالبشبيشي ، والاستاذ أبي مجد عبد الله بن يجيىالسوسي وغيرهما ورجم الى بلمه مصراته سنة ١٩٣٣ ولم أطلع على تاريخ ذهابه الى الازهر

وكان يعلم في مصراته التفسير والفقه والحديث وغيرها من العلوم وكان يعظم طلبة العلم و يحدّر مهم ، وطلب الى احمد باشا اسقاط الضر ائب عنهم فأجاب طلبه وأسقطها ومن الاسف الشديد أننا لم نشر الدؤلف على ترجمة الا ما استخلصناه أثناه مطالمة تاريخه هذا . ولم يترجم له النائب في تاريخه مع أنه عالة عليه في النقل عن كتابه هذا وهو أجل قدراً وأعلم من كثير بمن ترجم لهم

وائن جهلنا تاريخ ولادة المؤلف ووفاته ، وشيئًا بما يتملق بحياته قند حلمتنا نسبته الى اسرة ابن فلبون ، تلك الاسرة التى نبتت منبت الرئاسة والغضل وسرى في فروعها العلم ، فاخرجت الناس علماء في مختلف الارْمنة نفع الله بهم الناس ، ودونوا في الصلم دواوين تشهد لهم بسمة اطلاعهم في اللملم وعلى كمبهم فيه

قد ذكر اين خلدون في السكلام على آل سالم ـ وهم بطن من بنى سليم ـ : « ان مواطنهم بلد مصراته ومسلاتة ، ووياستهم في أولاد مرزوق ، وكانت في أوائل المائة الثامنة لفلبون ابن مرزوق ، واستقرت في بليه ، وهي اليوم لحيد بن سنان بن همان بن غلبون »

ولمند الأمرة فركر حسن في طرابلس ، وشأن يعرفه لهم خووالفضل الله ين يقدرون الناس قدرهم . ولا يزال لهذه الاسرة نسل يحفظ ما كان لها من فضل وأدب . وهو الاستاذ الشيخ أحمد بن عمد بن خليل بن محمد بن خليل خلبون المؤلف ، وقد أداد أن يكون له الفضل في ابراز هذا الاثر الخالد لجده الفاضل ، فاسمم أنى اعتزمت طبعه حبى شجعى على المفهى في هذا العمل وأعانى على إكاله ، فهو بهذه الهمة قد أبر بجده وأحسن الى أمته ووطنه ، فجزاه الله خيرا

## رجمة الشيخ احمدبيه عبدالدائم

#### الانصاري الطرابلسي

منذ ان اعتربت طبع هذا الكتاب وأنا أكتب الى أصدقائى بطرابلس من لهم صة بالسلم بشأن البحث عن ترجة الشيخ أحد بن عبد الدائم الانصاري صاحب القصيدة التي شرحها المؤلف وعن ترجة للاستاذ المؤلف ، فلم أغلفر بما يكشف لنا عن حياة المؤلف و يعطينا نسخة تامة لما كان له من أعمال أما ما علامة شرحة الشدية أحد بن عبد الدائم الانصاري فقد كتب الى

أما مايتملق بترجة الشيميخ أحمد بن عبد الدائم الانصاري فقد كتب الى صديقى الفاصل الاستاذ أحمد ب محمالفقيه حسن نبذة تتملق به نفشرها بنصها مع الاكتفاء بهاحيث لم يكن لدينا من المعلومات غيرها . قال وفقه الله :

(في دائرة أوقاف القطر الطرا بلسى كتاب مخطوط ليس فيه ما يشمر باسمه كه سوى أن موافقه وهو « الشيخ محد بن عبد الكريم بن عبد الرحن الانصاري » ذكر فيه تراجم آبائه وأجداده فهو حرى أن يدهى « كتاب الاجداد » وقد فرخ من تأثيفه في الرابع و العشرين من الحرم سنة ١٩٧٧ . ومن جملة أجداد المؤلف الخيرين ترجهم في كتابه هذا الشيخ أحد بن عبد الدائم الطرابلسي الانصاري ، وهو الجد الاول لام الموافف، وقد ترجم أنه ترجة أهمل فها تاريخ ميلاده ووفاته ، قتل :

الفقيه أحمد بن عبد الدائم ، كان يضرب به المثل في ظرف وفصاحته ، وصلته لاقاربه والفقراء . كان حافظاً ، ذا معرفة بالتواريخ الاسلامية والاغبار المحاوكية ، غاية في الذكاء والفطنة والمقل الراجح . ومن الفرائب ما اختص به من الحكة حيث كان يقول : « لى معرفة بسبعين حكة وعمرى الآن ما يليف من الحكة حيث كان يقول : « لى معرفة بسبعين حكة وعمرى الآن ما يليف

على الخسين سنة ولم يسألنى أحد من أهالى طرابلس عن واحدة منها :
ومن جمانها استخراج الماء من الارض حتى يصعد الى فنها بغير مشقة . قلت
خلك من بدائم الحكم و تتائج الفكر . ولا شك أن الحكمة صناعة فطرية يستفيد منها
الانسان و كفاك يفترعها بقدر مدلولات العقل ومراتبه . وكان له التقدم في حسن
الخطاء وقد اغرد فيه بطريقة اخبرعها لم يكن أحسن منها قط في أنواع الخطوط
المهودة .

وقد كان شاعراً بليفاحسن الطريقة في شعره . ومن شعره قصيدة يستنجه فيها بملك القسطنطيفية اذ ذاك على الفرنسيس الذين هاجموا طرابلس في سنة. ١٩٤٠ منها قدله :

يا وأحداً مانى البسيطة مثله ملك الماوك بتاجه المتكال فاسم لنصة من أتك يحرقة خد ثاره من كل خسم مبطل أو ما يغيظك حال قامتك التي فازت بفتحك في الزمان الأول ياسيدى فانظر لحالة ضمّنا من شيعة الاخيار الا تبتل انا لنرجو منك أخد المثار من شعب الغرنسيس اللثيم الارذل (1): الى آخر القصيدة وهي طويلة جداً .

وله قصيدة جواباً عن سؤال أرسل الى طرابلس من جزيرة جربة (٢) وله القصيدة التي أنشأها في مدح طرابلس الغرب رادًا مها على المقربي الذي هجاهاوقد شرحهاشرحاجليلا الشيخ الامام أبوعبدا أشمحه بنخليل غلبون رحما أفقالها كلامه

<sup>(</sup>١) من ضمن التصيدة هذان البيتان :

في يوم عيد المسلمين ومحرم مترقبين بغرصة المدخل عام لوبين مضت لهجرة احمد من بعدما ماثة والف كمل

قال الاستاذ احد الفقية صن : ومنها فيستنتج ان الشيخ احدين عبد الدام كان من رجال القرن. التاني عشر الهجرة اخذا من قوله المتقدم

<sup>(</sup>٧) ذكر الاستاذ أحد الفاشل منها عدة أبيات حلفتاها للاختصار

## مُقَدَّمَةُ النَّاشِرُ

## **CENTRAL**

الحمد لله رب العالمين . والصلاة والصلام على سيدنا محمد خير داع الى الهمدى وهاد الى الحق وعلى من أرشد أمته و فصر ملته

أما بعد فهذه مقدمة أقدمها بين يدي تاريخ ابن غلبون ذكرت فيها شيئا عن طرابلس قبل النتح الاسلامي ، وملخصا عما تداو لها من دول وما مر عليها من أطوار مختلفة من قدن الفتح الاسلامي الى زمن حسكم اسرة القرمنلي

طرابلس .. ويقال لها 8 طرابكس » و «طرابكس » و أطرابكس » و أطرابكس » مدينة أسب ... مدينة أراية كانت تسمى « أوايات » وهو لفظ يظهرأنه بربري ، وحرفه الو ومان الى عكن الى « أوا » و معناهالا غريقية و الرومية ثلاث مدن وقد تغير اسمها في زمن لا يمكن تميينه فصارت طرابلس و الثلاث مدن هي « أوا » طرابلس الآن هاصة القطر » و « صبراتا تسمى الآن : صبرة ، و زواغة . وليبدس » وسبراتا تسمى الآن : صبرة ، و زواغة . وليبدس تسمى الآن : لبدة . وقد أطلق لفظ طرابلس على كل القطر من حدود مصر شرقا ، الى حدود تونس غريا ، و محادا اليونان « ترابليطة »

وقد كانت من مستميرات قرطاجنة ومحطا لسفنها من سنة ۸۹۹ ق م أو ۸۶۰ ق مـ وهو زمن تأسيس قرطاجنة الى اناستولى الرومان هم قرطاجنة سنة ۱۶۶۸ م واستولت على جميع أمسلاك قرطاجنة فأصبحت تابعة للرومان ومحطا لسفنهم أيضا الى سنة ۴۵۰ وفي هذا التاريخ فتح جنسريك ملك الوندال قرطاجنة واستولى على كل مستميرات الرومان وصارت طرابلس تابعة للوندال الى سنة ٣٣٣ م . و في هذا الناريخ احتل القائد الروماني بيليساريوس قرطاجتّه واسترد جميع البلاد التي كانت تابية الوندال وصارت طرابلس تابعة للرومان<sup>(1)</sup> الى أن تشرفت افريقية بالفتح الاسلامي

وقد دخل جيش المسلمين أفريقية فأتما في زمن سيدنا عربين الخطاب وافتتح برقة سنة ٢٩ ومنها توجه عقبة بن نافع الى زويلة فافتتحها سنة ٢٧. وتوجه بسر بن ارطاة الى ودان فنتحها سنة ٣٣. وسارعمرو بن العاص بعد فتح برقة الى طرا بلس ففتحها سنة ٣٧ وسار الى مدينة سَبْرُتُ (٢٢ ففتحها عنوة . وسار الى مدينة تفوسة وهي «شروس » ففتحها ، ولما فتح همرو بن العاص طرا بلس كتب الى سيدنا عمر يستأذنه في التوغل في افريقية كتابا قصه :

 د أن ألله قد فتح علينا أطر ابلس وليس بينها وبين افريقية الا تسمة ألم خان رأى أسير المؤمنين أن يغزوها ويفتحها الله على يديه فعل »

و فكتب اليه سيديًا أحمر:

لا ، الها ليست بافريقية ، ولكنها المفرقة ، غادرة مغدور بها ، لا يغزوها أحد ما بقيت كما غادرها الحد ما بقيت كما غادرها المحدما بقيت كما غادرها المحدمان المح المشرق ارتدت عن الاسلام .

وفي خلافة سيدنا عمان بعث البها عبد الله بن أبي سرح سنة ٢٩ في جيش يبلغ ١٠ آلاف مقاتل فاوقفوا بجيش الروم في أطرابلس ولم يقدروا على التوفل في أفريقية ، فاستأذن ابن أبي سرح سيدنا عمان واستمده فاستشار سميدنا عمان الصحابة فاذنوا بغلك ، فجهز الجيوش من المدينة وفيهم جمع من الصحابة خداوا افريقية وقتاد اجرجيد ملك سبيطلة وكان يمكما بين طرابلس وطنجة . وكانت طرابلس تابعة لعال الخلفاء على افريقية الى أن تولت افريقية دولة

وكانت طرابلس تابعة لعهل الخلفاء على افريقية الى أن تولت أفريقية دولة بني الأغلب سنة ١٨٤ فأصبحت تابعة لهم الى سنة ٢٩٣

وفي ألم حكم الأغالبة انتقض أهالي طرابلس سنة ١٨٩ واستقادا بأنفسهم

 <sup>(</sup>٢) كانت في هذا العهد تابعة الدولة الرومان الشرقية التي عاصتها القسطنطينية
 (٢) صبرة

الى سنة ١٩٩ فاستردها أبو السياس عبد الله بن ابراهيم بن الاغلب ورجست الى. حكم الأغالبة

وفي سنة ٣٦٧ أراد السباس بن أحمد بن طولون أخذ افريقية فنهض اليها من مصر في جيش عظيم فافتك برقة من ابن موهب قائد الاغالبة ثم ملك لبده وقال الابيات التي ذكر ناها في صفحة ٩ وتقسم الى طرابلس وكان بها أحمد ابن قهرب طعل الأغالبة وحاصرها ٣٣ يوماً ثم هزم شر هزيمة وعاد الى مصر سنة ٣٨٧

واستمر ت طرابلس تابعة للاغالبة بتونس الى أن انقرضت دولتهم سسنة ٢٩٦ .وفي هذاالتاريخ ظهرت دولة العبيديين. (الفاطميين) فعمارت تابعة لهم الى سنة ١٠٥

ولما انتقل المزندين الله من افريقية الى مصرسنة ١٣٩١ استخلف على افريقية يوسف بلكين بن زيري و واستعمل على طرابلس عبد الله بن يخلف الكتامي فطلب يوسف بلكين من المز سنة ٣٩٧ أن يضم اليه طرابلس فأجابه الى ذلك ولما اختل نظام الحكومة الصناجية في افريقية واجتاحت العرب جيوش ابن باديس و كثر الهرج و تغلبت النصارى على أكثر سواحل افريقية استقل أهل طرابلس بأنفسهم ومنعوا المفارم و الجباية عن المهدية و وقام بأمر هم بنو مطروح خير قيام وذلك سنة ١٥٥ و في سنة ١٥١ استولى رجار صاحب صقلية «سيسلية ، على طرابلس عنوة وسبى النساه و أخد لد الأموال وولى عليها من أهلها رافع ابن مطروح بعد أن اخذ رهائه . وهذه أول مرة استولى عليها الافرنج بعد الفتح الاسلامي

وفي سنة ٥٥٣ (١) ثار أهلها على الافرنج أهــل صقلية وأخرجوهم منها

<sup>(</sup>١) الغار سفية و ه

واستقل بها رافع بن مطروح الى سنة ٥٥٥ فسخلت تحت دولة الموحدين و بايع رافع بن مطروح عبد المؤمن بن علي وأقرء على ولايتها واحتلها قراقش سنة ٨٠٠ و كذرت فها الثنتن و تعاقبت عليها أيدي قراقش وابن غانية

ودخلت طرّ ابلس تحت حــكم الحفصيين سنة ١٠٣. وفي أول أمرهم أغلا. ابن غانية على طر ابلس فانتصر عليه عبد الواحد الحفصي سنة ١٠٤ و بتبت تحت حكم الحفصيين الى أن استقل بها يوسف بن طاهر الله يوهي سنة ١٩٨٤

وفي سنة ٥٠٠ استقل مها ثابت بن عجد بن ثابت ، و وفي ألهه سنة ٥٠٠ احتلها الجنويون عنوة (١) وهذه هي المرة الثانية التي احتل فيها الافرنج طرابلس بعد الفتح الاسلامي ، و لم تزل في تقلبات و ثورات فلا تتحمد فتنة حتى تقوم أخرى الى سنة ٩٨٩ فاستراحت البلاد و استتب الأمن وارتدى الناس ثوب السلم و بمت الثروة و كثر المسال حتى وصلت الى ما ذكره المؤلف في صفحة ٩٧ واستمرت في رخاء الى سنة ٩٩٦ فاحتلها الاصبانيون وهذه هي المرة الثالثة التي احتل فيها الافرنج طرابلس بسعد الفتح الاسلامي ، و الاحتلال الراجم مو المحتلال الراجل الإيطالي الذي حصل سنة ١٣٧٩ الموجود الآن

وفي سنة ٢٧٥ ذهب وقد من أعيان طرابلس بمن أنحازوا خارج السورى الى الاستانة مستفيئين بالسلطان سليان الاول اينقذ بلاده من ظلم الاسسبانيين. فأرسل معهم مراد أغا أحد علوج والله على بلاده من قبله فلم يقدوعلى طرد الاسبانيين من البلد الى أن جاه طر غود باشا فافتكها من الاسبانيين ، و بحي واليابهاالى أن مات شهيداً سنة ٤٧٧ ومن بعده تولى أمر البلد اليكجرية فاختل نظامها واستبدوا بالحكم ، و مدوا أيدبهم الى ما في أيدي الناس ، و فرضوا على الاهالي من الفرائب مالا قبل لهم به كثر طفياتهم حتى اضطر كثير من رؤساه بالتورة علمهم في أزمان متنالة تخلصا من حكهم الجائر

<sup>(</sup>۱) أنظر س ۹۳

واستمرت طرابلس في اضطراب مستمر الى ان تولاها سنة ١١٧٣ أحمد باشا القرمنلي -- وهو أول وال من اسرة القرمنلي -- فاستطاعت هسة، الاسرة أن تحدً من سلطة الثائرين ، وان ترجع الى البلاد شيئاً من الطمأنينة .

ولقد كان لمدينة طرابلس أيام حكم القرمنلية شأن يذكر في الاحمال البحرية مما اضطر كثير من دول اوربا \_ وفي مقدمتهم الكانرا\_ الى أن تعقد ممها معاهدات

قال في وحقائق الاخبار هردول البحار عند الكالامون محدباشا واحدباشا الترممائل: «وزاد في صناعة السفن و أكثر من المحار بات وخرت سفنه في البحر بقوة وجسارة لم يسبق لها مثيل فا كتسبت طرابلس بغلك شهرة عظيمة حتى أوقست الرعب في قلوب رجال السفن التجارية الاوروبية ، و اضطرت الدول السمي وقتقد في عقد مماهدات مع طرابلس ودفع نقود سنوية لولاتها لتأمن بذلك على تجارتها . وأول من نقدم من الدول دولة المكامرا معقدت مع محد باشا المذكر مماهدة بدون استشارة الدولة الشائية سنة ١٩٦٤ عتوى ط٨٠ مادة ، منها : ه وعلى كل سفينة المكامرية ان تظهر ورقة الباسبور عند ما تقابل سفن طرابلس » الح اه

وفي سنة ١١٧١ عقدت معاهدة بينها و بين جمهورية البنادقة من موادها ا بطال الحرب بين الطرفين ومنع تمدي سفن طرابلس على سفن الجمهورية .

وفي زمن يوسف باشا صادف اسطول طرابلس سفنا فدولة السويد فحاربها وأسر منها سبع سفن ، فتوسط « بو تابرت » وهو بمصر و خلص الاسرى و ترك السفن ليوسف باشا وأعاد لطرابلس المبلغ الذي كان مر تباً لها من حكومة السويد وهقدت معاهدة بين طرابلس و بين الولايات المتحدة سنة ۱۷۲۰ <sup>(۱)</sup> ومعاهدة بينها ؛ و بين جهو رية طوسكانة سنة ۱۷۳۰ ومعاهدة بينهما و بين مملكة نابلي سنة ۱۷۴۷ وغيرها من أمم جنوب أور با و كل هذه المعاهدات لم يتحاوز غنمهاجيوب. الولاة وخزائهم اما غرمهما فعلى الامة الطرابلسية

وقد استمر حكم الترك في طرابلس ٤٠٣ سنوات لم ينشقوا فيها من المدارس. ما يكفي لحاجة أهلها ، ولم ينشقوا فيها سككا حديدية و لا بريداً منظا، وقد كان. عهد الترك في طرابلس على طوله لا يمت الى العلم بصفة ولا الى العمر ان يسبب ، وقد خرجوا من بلادنا كا دخلوا ، وتركونا تحصد ما ذرعوا لنا ، ولهم عند الله .. جزاه ما كانوا يصنعون

الطاهر أحمد الزاوى



<sup>(</sup>١) في هذه السنة تقريبا احتلت الولايات المتحدة درنهالظر صفحة ٣٧٨ وهددت طرابلس وانتهى الاس الى المناسة



مَا يَنْ اللَّهُ اللَّ

## بنبالتوالخالجير

#### وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه و سلم

قل الشيخ الامام أبوعبد الله محد بن خليل غلبون رحمه الله ونهمنا به :

عمدك يامن قضيت أزلاً لا يكون غير مراحك ، وشهد الكون أجمعه نطلقاً
ودلالة بانفرادك ، وبيشت حسيد ولد آمم رحمة لعبادك ، وقصصت عليه نبأ
الماضين من أهل طاعتك وعنادك ، وخاطبته ان في ذلك موعظة وتثبيتاً لفؤادك .
و نصلي عليه وعلى آله مسلمين ما عصاك وكفر به أهل إسادك

و بعد فان القصيد الذي أقشده الناضل الأديب الخير البيب سيدي أحمد ابن عبد الدائم الأقصاري في مدح طرابلس معرضاً فيه بمن هجاها (١) و هو ... وان صرح بالمدح فيه اجمالاً \_ يحتاج الى التقصيل بذكر جزئيات أخبارها عولم أو من تعرض لجمها على حدة من المؤرخين ، وأما ذكرت مشتتة في الصحف والدواوين فقد أمرني بجمها من أدام الله سعود، ، وحرس لاحياء الدين

(۱) وجوت في آخر هذا الكتاب نبذة منفسة هما كتبه المؤلف من وحقة ابي عبد الله محد من المسائلة والمسائلة على المسائلة وقد حضر بعض مروسه ووقعت بينها منفضات علية ولم يوافقة الاستاذ الم حدد على واباء . وقد وصف الاستاذ المحد بعين الممثل الممثل والهي والممكاسة ، وطال إلى التنهس من شائها عالم المشائلة على المسائلة ، واطال أن صاحب الرحمة هذه هو الذي ود علم الاستادة احمد بن عبد المائلة على المسائلة احمد بن عبد المائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة على المسائلة وهو قولة : الحمد المسائلة على المسائلة المسائلة

والمكرمات وجوده ، ظل الله في بريَّته ، وخليفته في خليقته ، رافع منار الشريمة النبوية ، ناصب رايات العلوم الدينية . ذو المقام العالي ، وكركب المجد المنير المتلالي ، الجامع لأصناف المفاخر والمعالي ، الناصر الدين الاسلام ، القامع بسيغه هبدة الصليب والأصنام ، الناشرألوية المدل والانصاف ، الماحي آثار كل الجور والاعتساف. من متمّ الله به الخاص والعام، وأكثر منه للفقراء الجود والانعام. السند الأعظم والمقام الأفخم. كافل المملكة الطرابلسية ، وأكرم من خفقت عليه الألوية العُبَانية أحد بن يوسف بن محود بن مصطفى، يسر الله له من استمرار العزة والدولة ما يشاء ، تشريفاً منه لقدري ، واستدامة لمادته الحسني في استمحسان أمري . واظهارا لجيسل رأيه الذي مازلت أعندُه ظهيراً على نوائب دهري . فامتثلت أمره العالي تيمناً بعركاته ، وتلقياً للنَّجج باقتفاء مراصمه من جميع جهانه . وانتصبت لذكر ماحضرني من أخبارها ممار وبت أو شاهدت من آثارها . سالكاً فيه سبيل الاختصار ، راجياً التوفيق والمعونة من القادر الغفار . وجملته خدمة لسدة بابه التي هي معول رجاه الآمال، وملتم شفاه الأكابر والأقيال (١) . لا زالت ملاذ أرباب الفضائل ومحط رحل الأَفاضل . وأهلاً لفعل المعروف ، وإغاثة لكل مختبط ملهوف . بمجاه النبي الأكرم ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشرف وكرم. وصميته:

﴿ التذكار ، فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخبار ﴾

قال رحمه الله تمالي :

﴿ أَرَىٰ رَمِناً قد جاء يَقتنِصُ المَهَا بلا جارح والأُسهُ في فَلُواتَها ﴾

رأى القيضَ مُبينا عزّبلة الحى قال كَفانى انّه من صفاتها )
 أرى من رأى البصرية وهي تتعدى لمفعول واحد وهو هنا زمينا ء والزمانة

<sup>(</sup>١) جم قبل ، ويطلق على ألملك

العاهة كذا في القاموس . و خصها عرف اللمة بالعاهة الموجبة لعدم قيام الانسان . و الراديها هنا آفة الجهل على زهم الناظم لهجو من لايستحق هجو ١ . و الاقتناص : الاصطياد ، من قنصه يقنصه أذا صاده . والمها اسم جلس جمعي و احده مهاة ، وهي البقرة الرحشية ، شبه مها لطيف الوصف اللبي لا يمر ك الا بعقبق الفهم . الجارح : خصه المرف بما يصطاد به من حيو ان طيرًا كان أو كلياً . والأسُّدُ جم أسد، وهو الحيوان المفترس، والمرادهنا الغمم الذكيُّ شبه به من حيث الحَمَاية ، فكما أن الأسد يحمي ما بحاه ، كذلك الفعيم الذكي . والقيض القشرة اليابسة على البيض . كذا في القاموس ، مبيضاً صفة له مخصصه اذ منه ما ليس كذلك. والمزيلة بيضم الباء وفتحها : ملتى الزيل وموضعه وهو معروف. والحي بكسر الحاء المهملة وفتح الميم والقصر : هو المكان الذي يمنع رهيه ليتوفر فيه النَّـكُلاُّ فاترعاه مواش مخصوصة ويمنع فهرها عنه ، والكلاُّ بالهمز من فحير مد هو المرعى رطبا كان أو بإبسا . والسكلا بالقصر من فير همز : النبات الرطب قال في المشارق : وضبطه السمرقندي والعذري مرة بالمه وهو خطأ . كال الحافظ ابن حجر : من مند فقد أخطأ . والحشيش هو العشب اليابس . وظاهر · كلام القاموس أن الحي يجوز فيه المد ، ولم يحك في المشارق فيه الا القصر فالحي يمني الحسي: مصدر يمني المغول، وهو خسلاف المباح ، الثنيته حيان. وحكى الـكسائي في تثنيته حوان بالواو والصواب الأول لأنَّه بإنَّيُّ

وأسل الحى هنسد العرب أن الرئيس منهم كان اذا تزل متزلاً خصباً استموى كاباً على مكان عال فحيث المتحى صوته حاه من كل جانب فلا برهى فيه غيره ، و برهى هو مم غيره فيا سواه . هذا معناه لغة . وأما شرعاً فيو حماية الامام موضعاً لا يقم به التضييق على الناس الحاجة العامة الى فقك المغيل التي يحمل عليها الناس الغزو ولماشية الصدقة ، كذا عرفه الباجي ، نقل فقك ابن عوفة والاصل في المحة الحيمارواه الامام البخاري في صحيحه في كتاب الشّرب عن يحي بن بكير ، قال : حدثنسا الثيث عن يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله عنه قال : ان رسول لله تألي قال « لا حمى الالله ولرسوله » . قال وبلغنا أن النبي مَنْ الله حمى البقيم وأن عر حمى الشرف والربذة

والشرب بكسر الشين المعجدة: الحكم في قسمة الماه (1) وضبطه الاصيل بالغم . قال ابن حجر: والصواب الاول . والبقيع بالموحدة: موضع فيه أروم الشجر من ضروب شتى ، وبه يسمى بقيع الفرقد (٢٦ وهو بالموحدة كذا ذكره الجوهري في حرف الباء ، ونحوه في مختصر المين ، ومثله لا بن سيده. والفرقد (٢٦ شجر له شوك كان ينبت هنالك فذهب وبقى الاسم لازماً للموضع

وقال عياض في المشارق في آخر الموحدقلا ذكر اهجاء المواضع": بقيم الغرقد (<sup>۷۷)</sup> الذي فيه مقبرة المدينة همي بذلك لشجرات غرقد ــ وهو العوسيج ــ كانت فيه ، وكذلك بقيم بطحان

والشرف بفتح المعجمة و الراء بعدها في المشهور . وذكر عياض أنه عند المبخاري بفتح المهملة وكسرالراء . قال وفي موطأ مالك رحمه الله : ابن وهب بفتح المعجمة والراء ، وكذا رواه بعض رواة البخاري أو أصلحه وهو العسّواب . وأما سرف فهو موضم بقرب مكة ولا يدخله الالف واللام

والربذة بالراء المهلة المنتوحة و بهدها باء موحدة مفتوحة بعدها ذال معجمة قال ابن حجر في فتح المباري : موضع معروف بين مكة والمدينة . وقال الزركشي في كتاب العلم من حاشية البخاري : موضع على تلاث مراحل من المدينة . والصعب ضد السبل وعلى وزنه . وجنّامة : يجيم مفتوحة ، وثاء مثلثة مشددة

 <sup>(</sup>١) قال في مختار الصحاح: الشرب الكمر الحظ من الما.
 (٢) كانت بالاصل ( الفردق) وهو تحريف

كذا ضبطه النووي أول كتاب الحج من شرح مسلم اه و معنى الابيات بين. قال 
﴿ أَنَى أَهَلَهُ بَهِوى وبشَر أَنَه بِرِبقَة مَن ظبيانهما وَعَهَا بِهَا ﴾ 
﴿ أَنَى أَهَلَهُ بَهِوى وبشّر أَنه بِرِبقَة مَن ظبيانهما وَعَهَا بِهَا ﴾ 
أهل الرجل عشيرته و ذو و قرباه ، و الهوى من معانيه أن يقبل بالشيء مر قويد بربه أخرى ، والمرف خصه بالبشارة بالشيء ، يؤنى بالمصدر من لفظه للاهلام 
هما ، والبشارة الفرح ، ومنه أبشر بكذا فرح به . والربق بالكسر : حبل فيه عدة 
وأر باق كأصحاب ، و و باق كمبال . و و بقه يربقه : جمل رأسه في الربقة ، وفي 
الامر : أوقعه فيه فارتبق . والربق و يكسر : الشد . والربيقة كمفينة : المبهيمة 
المربوقة في الربقة . والطبي معروف . وقال في مختصر العين في باب المضاد في 
الثلاثي المتل : الضبي ضرب من دواب البرعل خلقة الكلب . قل واست على 
يقين منه . والمهاة و احدة المها ، وقد تقدم . والنحر بر بالكسر فيهما ، قال في 
يتمين منه . والمهاة و احدة المها ، وقد تقدم . والنحر بر بالكسر فيهما ، قال في 
يتمور العلم تحرآ

( غريبة ) قدم على حضرة أمير المؤمنين أحمد باشا رجل منتسب للطلب متملق بالفتوى يطلب منه توقيماً يتضمن زيادة احترامه و توقيره فامر أيده الله للمال \_ أجل كتبته أن يكتب له توقيماً بذلك على عادته في مجابرة من انتسب الى الدين ، فكتب ما لعبه :

 « هذا كتاب أمير المؤمنين أيّنه الله بيد حامله العالم العلامة النحرير، فلان يؤذن من يقف عليه بزيادة احترامه وتعظيمه » الخ

فلما تناول الكتاب وقرأ ﴿ النَّحْرِيرِ ﴾ كاد أن يخرج من عقله حنقا ، وراجع بسض النبلاء واشتكى من الكاتب والامير ، وتلهف على غضيُّهما حقه قبين له معناها فلم يتبله وحملها على ما يؤدي الله ركيك فهمه من خلاف الصواب في ألفاظ اللهة ، و توهم لبداوته أنه وصفه ببيم الحرير لاتفاق الفظين في أ كاثر الحروف ادراجا له في وصف أهل القمة لشاهدته أن غالب سوقتهم يتماطون بيمه في البلد دون أهلها . والكاتب مخطىء في الحقيقة اذوصف الرجل بما لم يقم به مصناه خطأه و الكن له أجر من اجهد فأخطأ

مه : اسم فعل [ يمعنى ] اكفف كذا في القاموس . والمذمة مفعلة من اقلم ضد المدح . قال في القاموس: ذمه ذما ومذمة فهو مذموم ، وذميم ، وذم ضد مدح . واليك النظر في سبك الأبيات :

قال رحمه الله تمالى :

لها حسنات جاوز ت سيئاتها طرابلسُ لا تقبل اللَّهُ أنها [ طر ابلس ] لفظ روميّ معناه ثلاث مهن . كذا ذكر صاحب القاموس . قال بعضهم وهو الاشهر . وهو بفتح الطاء وضم اللاّم والباء، وعلى ذلك درج أحمد بن حسين بن محد من متأخري ادبائها . فقال أيام هجرته عنها بالجامم الازهر: طرابلس النرا ثرى لى عودة اليك وهل يدنوالذي كان قد ذهب سقى الحانب الشرق منك سحابة ﴿ ولا زال فيها من رياح الصبا مَهِب بلاد" لمما بالخلد شبهة آية فنها نباتُ الزَّعْدران كذا الينب بشمس الضع أضحت لُجِينتُهَا ذهب ثرى سوحَهَا من فضّة فاذا اكْتَسْت رُوْيتها خضراء من سندس القصب و في كل حول حَوْلُها تُحلةُ حلت وفيها كُفيلُ إسقات اذا الصَّبا تُهُبُّ عليها أسقَطَت بإنع الرُّطب بأوراقيا الورقاء غنت من الطرب و فيها من الأشجار ما جلِّ وصفَّه لتي قد محمت من فضة آية العجب (١) وفى تُغَرِّها ظغر الرَّضاب وعينها ال

<sup>(</sup>١) ذكر الشاعر في تمر طرابلس عينا تسمى ، عين الشعة ، وهي غير معروفة اليوم . ولا يوجد اليوم في المدينة ولا يوجد اليوم في المدينة ولا يوجد اليوم في المدينة ولا يوم في المبحر في كوف شبعة المدينة ولا يقد المحدوث في معلور المدينة ا

و إحبدًا عين جا المله قد عَنُب · فياحدًذا ثَنَرُ له النصرُ خادمُ ـُ فيسقط دمعي الشكل من شدة التَّمب أَمثل شوقاً شكلها في مَناثري وآمن أهلبها من الخوف والشُّغُبُّ بديمة حُسْن زادها الله كهجة وكلُّ الذي أمل وكلُّ الذي كتب لقد أعجزت أوصافُها كلُّ معرب تفوق بلادَ الغرب ُطْرًا ولا عَجب ولكن تُصارَى مُطنب القولِ انها لجدته داراً بها القلبُ ملتهب وتاهيك بالثر الجديد وسره وكادت بي الأشواق تُعضى إلى العطب فلا تُلحِني ان أرق البينُ مُقلقي محبتَكَ الأوطانَ عن سيد العرب فان من الاعان ـ والنصُّ شاهد . \_ يقومُ لهم في العلم باعُ وفي الأدب وَكِيفِ بِدَارِ قَدْ حَوْتَ كُلُّ رُفْقَةً مَديدُ مَدَى الأَيْلِمِ لَا يَعِبُرِيهِ غِب · ومن فضله بحرٌّ طويل ووافر هو الوالدُ الأسمى فلا زال كاسمه حُسينُ أخو الحسنيَ لأحد ينتسب · امام من الاحساف أحيا ما كراً ومن قبله البهلول فو الفخر والحسب فيافالنَّ الاصباح والحبُّ والنوى عَمد له عراً طويلاً بلا وصبّ سنتك أيا ربم الأحبّ دعة تعومُ ، ولا زالت بك المزَّنُ تلسك فيالك من ربع أذا ما ذكرتُهُ أهمُ كا الشكلُ أَوَ الشارب الحبب وذكر البكري وغيره أنها بزيادة ألف قبال الطاء، وسكون الطاء، وكذا هو بخط الأحدابي . وعلى ذلك قول أحد بن يحيى من قدماء شعراتها :

لقد طال شوقي الى فِينية حسان الوجوم بأطرابكس وقد عيل صَدِّى فا مُسمدي على الشَّوق اللَّ دَمُوعي البُّنجُس قل التيجاني: واختار بعضهم في الغربية زيادة الألف، وفي الشَّامية اسقاطها وحكس صاحب القاموس فجل الهمزة الشامية ، وقد سكن بعضهم لامها المضرورة وهوالكاتب أبو الحسن علي بن أبي بكر بن بلال استناداً. كمما تقرر في القة من تغيير الأسماء الأعجبية الضرورة ، فقال غيراً عن نفسه حين قدمها متوجها للعج فصرف الدهر في بعض خدمها \_ يصف اشتياقه و يطلب التخلص بما عاقه : رسّى فرمي في سَرْه و نو آنه خلّي من الأوزار سار ولم يرسُ سعّى سعّى سعّى خلّ لا يُسد غاية فكانت له دار المتّام طرابلس والمدن الثلاثة التي جعل هذا اللفظ علماً عليها : لبده و (او طرابلس ، وصبره ثم خلب على المدينة المعروفة الآن التي بساحل البحر الذربي بين لبدة وصبرة وهي بلدة أليقة حسنة الجو ، أعطى ساكنها الشجاعة وقوة العزم ، لا كامر أهلها شبه بالصحابة ، فقد اشر بت قلوب الكفرة منهم مهابة . وبالجلة فهو بلد أليق المنظر فسيح الساحة (۱۲) ، فلذا يجد القلب فيه راحة . أهلها أمطر الله سحالب المؤلفة عليهم ، فترام يعبون من هاجر البهم ، زادها حسناً بلد المشية الذي استوفى الماسن وأشعر بها وذكر عنظر مالاً فضر جنة المؤلد واستبر قبا (۱۳ البحر) المواحدة بها [البحر] المواحدة اللهب والقلب . جع من المواحدة المناولة اللب والقلب . جع من المواحد المواحدة عنه أو ذكره . من جهي شرقها والغرب (٤) فعي نازقة من البحر منزلة اللب والقلب . جع من أنواع اللفواكه ما يصبر عن حصره ، وتستلذ المشاعر عند رؤيته أو ذكره . من جهي شرقها دانية ، جنة الا أنها فائية

<sup>(</sup>١) قال في معجم البسلدان ( لبدة ) مدينة بين برنة وافريقية ، وهو حسن من بليان الاول بالحجر والا جر وحوله آثار عجية ، يسكن هذا اخصت قوم من العرب يحاربون كل من خربهم ولا يعطون طاعة لاحد ، كانت به وقمة بين إلي العباص احمد بن طولون والعل الغريقية . فقال أبو العباس يذكر ذلك :

ان كت سائلة على وعن خبري لها أنا اللهث والعممامة الدسكر من ال طولون أمل ان سألت فها لدوق المتخسر بالجسود متخسر لو كت شماهدة كرى بابسة أذ بالسيف اضرب والهساءات تبتدر اما امد ايفت مني ما تسافره عنى الاحلايث والانبساء والحج

<sup>(</sup> ۷) پوسود بلاصل بمد قوله : الســاحة كله ه جم ه وكلة بمدها غير مفهومة ، وكلة ، بر وبحر ، وهذه الحكايت لاممي لها . خذنتاها ونهنا علميا هنا

وم، كانت بالاصل : ولدكر بمنظرها الانظر وورقه الانظر جنة الحلد الخ غذتناء لعدم وضوحه و بم) بياض بالاصل يتسع لسنامة

وهي أول بلد فتح عنوة بأرض المنرب بعد صلح ﴿ الطابلس ﴾ وهي برقة ﴾ صلخ أهلها عمر و بن العاص رضي الله عنه بعد أن قدم عليهم بعد فراغه من فتح الاسكندرية . صالحه أهلها على ثلاثة عشر ألف دينار فرعو في يؤدونها كل سنة على أن يبيعوا في جزيتهم من أولادهم

وكان يسكن برقة من البرير لواتة ، وكانت أرض البرير فلسطين

### سبب دخول البربر

#### برقسة وأدض المغرب

وسبب انتقالهم منها الى برقة وأرض المغرب - على ماذكره المؤرخون - أن بني اسرائيل لما قتلهم بخت نصر البايلي وأخرب بيت المقدس واستولى على خزائنه والتابوت الذي فيه عصما موسى والسكينة وعمامة هارون ، وقد كانوا يقدمونه أمامهم في الحروب فينصرون - ضعف أمرهم عن القتال وقويت عليهم شوكة البربر ، فلي يزل أمر بني اسرائيل في ادباره وأمر البربر في اقبال حتى تنبأ اتحويل عليه السلام فأتاه بنو اسرائيل وسألوه : سل ربك أيبمث لنا ملكا اتحويل عليه السلام فأتاه ، نواسرائيل وسألوه : سل ربك أيبمث لنا ملكا القدس، فضع المصا والقرن حوظك فاذا دخل عليك رجل منهم وغلى دهن القدس فقسه بالمصا فان طابقها فغلك مكرم الذي يفتح لهم على يديه ، فصار أهل بيت فقيه بلك يدخلون عليه فلم يقر لدخل المدى من من من الملك يدخلون عليه فلم يقر لدخل في حدر غرج في طلبه ، فلما مر ببيت أشحويل عليه السلام قال لمن معه : ألا ندخل بيت هذا الرجل الصالح لمل بعركته عبد عليه السلام قال لمن معه : ألا ندخل بيت هذا الرجل الصالح لمل بعركته عبد المسلام قال لن معه : ألا ندخل بيت هذا الرجل الصالح لمل بعركته عبد طالخنا ، وانها كان معه : ألا ندخل بيت هذا الرجل الصالح لمل بعركته عبد المنادا ، فلدخل ذفل دهن القدس فقاسه بالمصا فطابقها فقال : ان هذا ملككم طالخنا ، فلند المناد ان هذا ملككم فالذناء فدخد النقل دهن القدس فقاسه بالمصا فطابقها فقال : ان هذا ملككم طالخاء ، فناد ملكم المناد ، فناد المكل المناد المهما فقال فقال : ان هذا ملككم في المناد المهما فطابقها فقال : ان هذا ملككم طالغة المعرف فعاله السلام قال المناد الم

الله يهنت على يديه . فكان من جواجه ما حكاه الله تعالى عنهم بقوله : لا قالوا الله يهنت على يديه . فكان من جواجه ما حكاه الله تعالى عنهم بقوله : لا قال ان الله عليك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المساء و الله الله السعاء والله والحب والله يوقى ملكه من يشاء و الله والحب علم » و هان آية مُلكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من وبكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة ان في ذلك الآية لكم ان كنتم تومين » و كان التابوت قد استولى عليه ، فلما حل بين أظهرهم النامه وا ببقائه و فأخرجوه من بين أظهرهم الى قرية أخرى فأصبح أهلها موتى أكلت الفأرة أثلاثهم فأخرجوه و جعلوه في آلة يحملها ثور ان وضر بوها فأخذته الملائكة حتى أتت بها عليهم وأمرهم بالتأهب لقتال البربر فتأهب مله لتقالهم من بنى اسرائيل ثلاثون بيت المقدس بلد أشحويل عليه السلام فلما شاهدوا ذلك أذعنوا لملكه و ملكوه عليهم وأمرهم بالتأهب لقتال البربر فتأهب معه لتتالهم من بنى اسرائيل ثلاثون مبتلهم ، فابتلام بنه ماه بعد قيظهم ، ونهاهم عن الشرب منه فشر بوا منه إلا قليلا منهم الميناأبو داودعليه السلام ، وكان قاربة عشر وقدا أصغرهم داود عليه السلام ، وكان

فلما التتى الجمان: جمّ البدر وعليهم جالوت؛ وجمّ بني اسرائيل وملكهم طالوت أوحى الله سبحانه إلى أشمويل عليه السلام: أن هلاك جالوت على يد وقد من أو لاد ايشا، فأمر طالوت باحضار أولاده فأحضرهم إلا داود لصغره، فقال أثمويل عليه السلام لم يكن بينهم من هلاكه على يديه، واستنهم أالك غيرهم؟ قال ولد صغير، فأمر باحضاره، فالما أحضر قل هو هذا، فأمر له طالوت بغرس وسلاح، فتقلد داود السلاح وركب، فلما أحضر قل هو هذا، فأخذها، عربي بالسلاح، وأخذ آلة يُرمى بها الحجر، فر بحمجارة الانبياء فصاحت به فأخذها، حتى مر بحمجر موسى فاخذه ووضهه في الآلة وقذف به جالوت

فأصابته فأهلكته

و استولى طالوت على عسكره وأمواله . ثم أفغى الملك الداود عليه السلام واستولى على أرض فلسطين ولما استولى عليها وتنبأ أوحى الله سبحانه اليه : إداود أن اخرج الدرومن أرضك فانهم خبث الارض فأخرجهم من فلسطين وبعث بهم من قطع مهم النيل متوجهين الى أرض المغرب

قال ابن عبد الحكم: كان البرير بفلسطين في زمن داود عليه السلام فحرجوا منها متوجهين عمو أرض المفرب حتى انتهوا الى ثوبة ومراقية ، وها قريتان من فرع مصر الغربية عما يشرب من ماء السهاء ولا ينالها النبل فتفرقوا هناك فنقدمت زناتة مقبسة الى المفرب وسكنوا الجبسال ، و تقدمت لواته وسكنت الفابلس ، وهي برقة ، و تفرقت في المفرب ، وانتشروا حتى بلغوا السوس ، ونزلت عوارة مدينة لبدة (۱) ، و نزلت نفوسه مدينة صبرة ، وجلا من كان بها من الروم من أجل ذلك . وأقلم الاقارق \_ وكانوا خدما للروم \_ على صلح يودو نه لن غلب على بلاده . وأقلم الاقارق \_ وكانوا خدما للروم \_ على صلح يودو نه لن غلب على بلاده . وهم بنو فارق بن بيط بن حام ، فلم يزل كل أرضه الى أن افتتم حرو بن العاص مصر والاسكندرية

<sup>(</sup> ٧ ) قال في النهل العنب : ومن بطون هواره : يعترا ، وزمور، وكاباو ، وفساطو ، ومعدان ، وتعاوه ، ومليه م الله ومليه ، وترفوه ، وتاروغا ، وزكارة ، وسيلان اه . قلت وهذه البطون لا أثر لما الليوم بحوار لهذه ، القب الما الما كنه الما الما كنه الما الما كنه الما الما الما كنه الما الما كنه الما لهذه الما لهذه المنابط الما كنه الما لهذه المنابط الما الما كنه الما لهذه المنابط الما المنابط الما المنابط الما الما كنه الما لهذه المنابط الما الما كنه الما له المنابط الما كنه الما له المنابط الما المنابط الما المنابط المنابط

## فتح برقة (''

نسار همرو بن العاص في الخيل حتى قدم برقة فصالح أهلها على ثلائة عشر ألف دينار يودو سها اليه جزية على أن يبيعوا من أولادهم في جزيتهم ولم يكن يدخل برقة يومئذ جابي خراج ۽ اتما كانوا يبشون بها اذا جاء وقتها . ووجه همرو بن العاص هتبة بن نافع حتى بلغ زويلة . قال الطبري : فافتتحها بصلح و صار مابين زويلة وبرقة ساما للاسلام

وقال أبو العالية الحضر مي صمعت عمرو بن العاص على المنبر يقول : « لاهل الطابلس عهد موقى لهم به »

<sup>(</sup>١) تبندى، من نهاية خليج سرت يمكان بيثال له التشاع هجوارمين الكبريتونسند شرقا على ساحرا البحر الابرس السلوم...وبسمي المنبقة الكبريتونسند شرقا على ساحرا البحر على السوم المنبقة الكبريتونسند شرقا على ساحرا البحر على المستوية والمنبقة ١٩ موافيقية ١٩ موافيقية ١٩ موافيقية ١٩ موافيقية ١٩ موافيون سن قرية والمدينة أمرية را ٢ كيلومترات الى الحدوث والمنبوب من قرية وعلى المربع المنبقة ومنبو (١٩ كيلومترات الى الحدوث والمنبوب من قرية وطهرة (١٩ ٢ كيلومترات الى الحدوث والمنبوب من قرية موافيلاد قرية المم برقة ولم يعدونا لم سورا الا بعد قريق من الفارة م، وكان مرساها البحري علمية موافيدة برقة الا أن مرساها البحري علمية والمعدد برقيق القدية ، وهي المنفل قسياكيراً من مكانها وريق هده مي احدى المدري المنبق كانت تسمى قديما الطالمين (اى لذن الحدة) وهي: برايق وطورة، والمربع ، وسورة ، وقرة انتهى ملحما من كتاب الطالمين (اى لذن الحدة) وهي: برايق الول ، وقد ذكر بريق هذه المممودي في معجمه لفال : برايق : بالنتح ثم السكون وكسر الثون وله الحل ما مدينة بين الاسكندرية ويرقة على الساحل ، شاعل بن البرنيني الادب كان بعمر ، وله علك مساكنه و شاول شاد والموافية على الساحل ، المنا على الديني الادب كان بعمر ، وله على شاول شاد والمياه والمناه على المساحل ، والم على الدين كان بعمر ، وله على مدينة بين الاسكنون وماه ماكنون شاد المنبور والمناه على الساحل بن البرنيني الادب كان بعمر ، وله على شارف مناه

وقل في السكام على برقة : المنتجا عمروسنة ٢٠ سلماً على ثلاة عمرالف دينار ، وكان عبد الله بن عمرو ابن الماس يقول ما امغ منزلا فرجل له عبال اسغ ولا اهزل من برقة ، ولولا اموالى بالحبار لنزلت برقة وقد نسب الى برقة جاعة من اهل الغ ، شهم احمد بن عبد الله بن عبد الرحم بن سعيد بن زرصة الزهري البرق ابو بكر مولى بني زهرة ، حدث بالمنازى عن عبد الملك بن هضام وكان ثقة ثبتاً ، وله تاريخ ، واخواء محمد وعبد الرحيم ابنا عبد القرووا جبيا كستاب المسيرة عن ابن هضام وكان ثقة ثبتاً ، وله تاريخ ،

#### حصارمدينة طرابس

قال ابن عبد الحكم : ثم سار عمر و بن العاص حتى نزل طرا بلس في سنة ٧٧ قائرل النبة التي على الشرف من شرقيها (١٠ فحاصرها شهراً لايقدر منهم على شهره — وفي أيام حصاره لها بعث الى ودان بُسر بن ارطاة — فافتتحها سنة ٣٧ كذا قال البكرى

قلت : ولا خلاف بينه وبين ابن عبد الحسكم ، لاحتمال أن يكون الحسار أو اخرسنة الخلتين و عشرين ، و الفتح في ثلاث و عشرين، على أنابن عبد الحكم أطلق في الفتح . قال البكري : و دان لهسا قلمة حصينة و المديشة در وب ، وهي مدينتان فيهما قبيلتان من العرب : سهميون وحضر ميون ، وجامعهما و احد بين الموضعين . و بين القبيلتين تنازع وتنافس ، وعندهم فتها وقراء وشعراء (٣) ، وأكثر عيشهم الهر ، لهم زرع قليل يسقونه من النضح

## فتح طرابكش

ثم خرج رجل من بنى مدلج ذات يوم من عسكر حموو متصيداً في سبعة نفر فحضوا غربي المدينة حتى أمندوا عن المسكر ثم رجعوا فأصابهم الحر فأخذوا على ضفة البحر وكان البحر لاصقا بالمدينة ء ولم يكن فيا بين المدينة والبحر سور. وكانت سفن الروم شارعة في مرساها الى بيوتهم. فنظر المدلجي وأصحابه فاذا

(٢) قال في الدنيل العنب أن سيدنا همرا ترل تجيشه شرقى للديثة يقربة من المسكان أقدي فيه ضريح الشيخ الدما المؤات يعنى قبة المعماب

(٣) قال في النهل العذب: ويمن ينسب البيا ابو الحسن بن ابي اسحاق الودائي صاحب ديوان ، ذكره ابن التطاع والمد 4 :

> من يعتري من النهساد بليسة لا قرق ين مجومها وصملي مارت على فلك المهاد وتمن قد دونا على فلك من الأداب دان المهاح ولا أتى، وكائه شهب اطل على سواد شباب

البحر قد غاض من تاحية المدينة ووجدوا مسلكاً لها من الموضع الذي أنحسر هنه البحر و فدخلوا حتى أتوا من ناحية الكنيسه وكبروا فلم يكن مفزع للروم إلا سفنهم ، وأبصر حمرو أمحيابه السنة (۱) في جوف المدينة فأقبل يجيشه حتى دخل عليهم ، فلم يفلت الروم إلا عاض لهم من مراكبهم ، وغم حمرو ماكان بالمدينة وكان من يصبرة متحصين ، وهي المدينة العظيى ، وسوقها السوق القدم . فلما بلغهم محاصرة عمرو مدينة طرابلس وأنه لم يصنع فيهم شيئاً ولا طاقة له جمه أمنوا

## فنح مدينة صبرة (''

فلما فلفر عمرو بمدينة طرابلس جود خيلا كثيفة من ليلته وأمرهم بسرعة السير، فصبحت خيله مدينة صبرة وهم فافاون وقد فتحوا أبواجا لسرح ماشيتهم فمدخلوها فلم ينتج منهم أحمد. واحتوى أصحاب حمرو على مافيها، ورجموا الى حمرو. اهما لابن عبد الحكم، وقد أطلق في خروجهم، وذكر غيره السبب كا ذكرنا. وذكر غير ابن عبد الحكم أن المدلجي ومن معه لم يعخلوا المدينة وحدهم بل ندبوا معهم جاعة

ولما استولى عليها عمرو هدم سورها وارتحل عنها لشَرُوس (٣) مدينــة

(١) تعدم أن المدلجي خرج في سبعة نفر

<sup>(</sup>٧) (قلت) هذا الاسم عرف عن اسما الرواني ( سبرة ) واسما البربري ( زوافة ) بشديد الواو . والتاس عندنها وهي تقم في الحية الديية من طرابلس على مسافة بوء قال الحموي ( سبت كذارجيته مشبوط المخلف من يرجم[ك في الصحة في عدة مواضع من كنتاب ابن عبد الحكم. ذكر ابن عبد الحكم في كتابه ان طرابلس اسم المكورة ومدينتها ( نبارة ) وسبة اللموق القدم ، وابن تقله الى بنارة عمد الرحم بن حسب منة ١٩٩٠

<sup>&</sup>quot; (ع) كانت الاسل ( شروين ) وهو غلط منشؤه تحريف من التساسخ ، لان شروين ــ بالواو ــ اسم لجسال في طهرستان كما ذكره الحموي في مسجمه والسواب ماكتبناء ، وهو اسم حديثة قدية في حيل نفوسة ( المعروف عندنا بالجليل الفرين ) . قال في مراسد الاطلاع : سروس ، الوله مثل آخره ، وربسا قبل بالمسجمة في اوله مدينة نفيسة في حيل نفوسة بالنريقية والعالم الناسة وهي محو من تلائمانة قرية ا ه

نفوسة فافتتحها . قال البكري . وهي مدينة آهلة جليلة . وبين طرا بلس وتُمرُوس خسة أيام

ولم يزل سورها (1) خرا الى سنة المنتين زئلائين ومائة فجده من جهة البور عبد الرحن بن حبيب المتغلب على افريقيا أو اخر دولة بني أمية . و تأخر بنناؤه من جهة البحر الى سنة تمانين و مائة فبني على زمن هارون الرشيد زمن و لاية عرف أمين على افريقية من قبله ، وهوالذي بناه على يد اثقته زكرياه الي قادم ثم زاد أبو النتح زبان المعقلي متولى طرابلس سنة خس و أربعين و الاثماثة في يأمر الله من جبتي البروالبحر وكان مولى إمن جبة المنصور اسمعاصيل بن القائم بأمر الله بن عبيد الله المهدى لهنه الله

ولم نزل نحت ولاية بنى أمية ثم بني العباس الى أن غلب أبر عبد الله الشيعي على أكتر بلاد افريقيا وفر زيادة الله بن الأغلب من رقادة (٢٧ هماربا الى طرابلس وأقام بهما أياما تم رجم الى رقادة وولى عليها أخاه أبا العباس وتمام بن المبارك و انفصل الى سجلمات ، فلحق بعبيد الله واستخرجه من سجلها ودعا له بالخلافة وذلك سنة سبع و تسعين و ما لتين ، وقسم افريقية وقتل أبا عبد الله الشيعي وأنا العماس أخاه

### مصار ابی القاسم القائم بأمرالة ﴿ مدینة طرابلس﴾

ولما استقامت له الامورجهزجيشا لطرابلس مع بعض قواده فحاصرها مدة

<sup>(</sup>١) اي طرايلس

<sup>(</sup>۷) قاله لي للمجم: رقادة بلد كانت بأفريقية ، بينها ويين القيوان الربعة ابيال . وناها ابراهيم بن احمد ابن الاغلب سنه ۲۰۲ ، ووقت بها حروب بين ادبالحالب بن السنح القائم بنموة الابامية في طر المبلس وبين رنجونه فتتلهمة للافرساً . قبل ونشاك سميت رقادة لسكارة القتل فيها ، وكان تقلب عيد الله الملقب بالمهدمي على وقادة وطرد بن الاغلب عنها في همر ربيع الاولد من سنة ۹۷۹ واستقر با ملكم ۱ ه ملعضماً منه

ثم انصرف عنها خاتباً ولم يفتتها و فغاظ ذلك عبيد الله و في الله الها ولله أبا القاسم الملتب القائم بأمر الله في جيش و وكان ذلك في سنة ٣٠٧ فحاصرها وضيق علمهم الى أن فني طمامهم وقد كانوا أسموه شراً ونالوا من عرضه فسلهم في أفسهم الى أن فني طمامهم و أغرمهم ما أنفق على الجيش ، وذلك أربعائة ألف دينار ، وولى تغريهم وتعذيهم خليل بن اسحاق من أبناء جندها وولد بها ، وكانت له صولة وهيبة وحظ جليل من العلم ، و باع متسم في الأدب ، واستخلف علمها القائم و اليا من قبله . ثم افسر ف عنهما متوجها لمصر بجيوشه فلحق بها في سنة ست و ثلاثمائة فأخذ الاسكندرية وأكثر الصعيد، وكان أبوه المهدى قبل ذلك سنة احدى و ثلاثمائة قصد مصر في أربعين النا ليأخذها فرد خائباً ثم رجع للى أن أصاب مصر غلاته شديد أضعفهم وكان ذلك سنة ٣٥٣ بعد وفاة كافور ولم نز أن أصاب مصر غلاته شديد أضعفهم وكان ذلك سنة ٣٥٣ بعد وفاة كافور الاخشيد بن طنح الذكي بأبي المسك ، كان عبداً حبشياً أسود اشتراه محمد الاخشيد بن طنح التركي الفرغاني المتقلب على مصر زمن الراضي الدبن المباسى ، قانه الاخشيد بن طنح التركي الفرغاني المتقلب على مصر زمن الراضي العباسى ، قانه علمكما قهراً ثم وصل له التقليد من الراضي عن كُره

وقد كان كافور<sup>(1)</sup> هذا تولى ملكمصر بعد وفاة ابني سيده: أبي القاسم وأبي الحسن وكانت في صفر سنة و٣٠ فاقام سنتين و أربعة أشهره وكان يدعى له على المنابر بمصر والشام والحجاز وله مآثر حيدة ، ودفن بالقرافة . وكان خبيراً بالسياسة ، فطناً ذكياً ، حيد السقل . وكان يداري ويخدع ، فكان جادي المعر صاحب المغرب ويفلهر ميله اليه ويدّعي العاقة لبني العباس . وقد وقعت في أيامه

<sup>(</sup>١) لفتراً. سيده الاختياد بالماية عشر دينارا ، اي باقل من انني عدر حيبها عمرياً ثم اعتقه بعد ان رباه روزقاه حتى جهاه من كبار تواه الجهيش ، وظهرت مواهبه وفضله وحزمه وسيلمته حتى سار اهلا العالمات ومان وهو على الملك ، اه من كتاب نظام الفقات في الشريعة الاسلامية للاستاذ احمد ابراهيم

زَارُلَةَ فَفَرُ النَّاسَ مِنْهَا فَأَنْشَدَ بِمِسْ الشَّمَواء:

ما زازلت مصر من خوف براد بها لكنها رقصت من عدلكم طربا ولما مات تولى أبو الفوارس أحمد بن علي بن الاخشيد ، وكان صغيراً لم يحسن الأمر ، ولم يبق عصر من تجتمع عليه القاوب بعد كافور ، وأصابهم الغلاء ، وكانت للمر جواسيس بمصر في أيام كافور براساونه : ﴿ اللَّكُ انْ زَالَ الْحَجْرُ الْأَسُوحُ ملكت الدنيا » يعنون به كافورا . فلما مات راسلوا المعزفوجه العهم جوهرا القائمه في مائة ألف فتسلم مصر بلا قتال فلما وطيء مصر وارتفعت منها الخلافة العباسية بني له القاهرة مفاخرة لبغداد بني العباس سنة ٣٥٨ وشرع في بناء الأزهر سنة ٣٥٩ وأثم بناءه سابع رمضان سنة ٣٦٨ . ولما بلغه أتمامها انتقل السها المعز لدس الله محد، بن المنصور اصحاعيل، بن القائم بأمر الله ، بن المهدي بأمر الله عبيد الله ، ابن الحسين بن محمد ، بن قداح . وهو أول ملوك العبيديين . تولى خساً . وعشر ن سنة و ثلاثة أشهر . وكانت ولايته سنة سبع وسبعين ومائتين ، وهور الذي ابتنى مدينة المهدية بأفريقية واليه تنسب. ثم تولى ابنه القائم بأمر الله أرض، المغرب وافريقية وطرابلس اثنتي عشرة سنة وسبعة أشهر . ثم تولى ابنه المنصور مملكته اثنين وثلاثين عاماً . ثم تولى المعز المغرب وافريقية وطرابلس ومصرر أربِماً وعشرين سنة ، وكان انتقاله لمصرسنة اثنتين وستين وثلاُّعالة كذا ذكر الشيخ أرعي في تاريخه مدة تولى كل منهم . ولم أره لغيره ، ولا يصح شيء مومي ذلك لَمْن تأمل كلامه . وذلك أنه اتفق على أن عبيد الله المهدي دعى له بالخلافة. سنة سبم وتسمين وماثنين وهو بسجاماسة ، ثم قدم افريقية وافتكها من يد الشيعي وفي سنة احدى وثلاثمائة جهز لطرا بلس ومصر جيشاً فرد خائباً كما م ، وحاصر طرابلس سنة ثلاث وثلاثمائة على يد ابنه القائم بأمر الله فافتتحها، ولحق بمصم سنة ست و ثلاثمائة ، وأخذ الاسكندرية وأكثر الصعيد ، ثم انتقضت عليه . وقد ذكر أن مدة توليهم سفير الممز ستسع وستون سنة وعشرة أشهر منها ثلاثة تكلة الثلاثمائة ، و بتيت سبع وستون و ثلاثمائة الا شهرين ، مقتضى ذلك أن ولاية المعز كانت فيها . وقد ذكروا أن المز انتقل الى مصر بعد أن أفضى اليه الملك سنة اثلثين وستين وثلاثمائة ، وأقام في الملك أربعة وعشرين عاماً ، وهو يقتضي أن ابتداء ولاية المعز كان في سنة سبع وستين ، ففي كلامه أولاً وآخراً تناقض لا يخفى

ولما انتقل المعرسة الالتين وستين وثلاثمائة من دار ملسكه التي هي صبرة (١) الى مصر ، وعزم على انتفاذها دار ملسكه ـ وكان فيا برعون عنده أثارة من علم الحدثان عرف بها مصار أحواله ، وأهل الفنية من أهيان رجاله . وكانت عنده علامة خلايفتعلى افريقية اذا صار الله الملك يألس بها ألس السكبير بذكر شبابه ، ويعرفها عرفان الماشق بديار أحبابه ـ دعى زيري بن مناد ، وهو يومئذ من صهاجة بمكان السنام من الغارب ، ويمثرة الوجدان من نفس الطالب . وكان له عشرة من الولد فقال ادع في بنيك فقد علمت رأيي فيهم وفيك ، وكان أصغر من منا وكله فقال ادع في بنيك فقد علمت رأيي فيهم وفيك ، وكان أصغر من بنيك أحدا ، فقال ادع في بني يديه فقل من بنيك أحدا ، فقال لا غلاماً ، وطافق يحقر في والله عالم الله وأله والمواق يحقر المنا وألك دو قاله ويطوي أخباره ، والانتيار يريد عليه مداره ، فقال له المداره ، فقال له من المداره ، فقال له من والتخلفه والتخلفه والتخلفه والتخلفة

<sup>(</sup>۱) صبرة: بالفتح ثم السكون ثم راء ، بك قريب من مدينة القيموان ، وتسمى للتصورية . من بناء متاهد ابن بلكين ، سميمه بالتصور بن يوسف بن تربري بن شاد ، واسم يوسف بلكين الصنباجي . والتصور هذا هو والصاديس والد للمن بن باديس ، وكانوا طوائد هذه التواسمي ، وسات التصور هذا سنه ٣٧٦ وقد ولي ملكناك المادد تلات عشرة سنه وشهوراً . وقال البكري ( صبرة ) متسلة بالفيروان بناها اسماميل بن القاسم بن هيد الله سنة ٣٣٧ واستوطنها ، له معج

و توجه لمصر ومه ألف و خسائة حل موسوقة ذهباً . و حمل تو ابيت آبائه هميته ، و دفيتم بالفاهرة بقصره ، فلا رحه الله ولارحم آباه . فاستولى [ يوسف ] من وقته على الامورى و زاحت مهابته الاهواء في الصدور . و بصدت أسفاره واشتهرت أخباره ، واشتبل على طرفي الايام واليالى مورده و اصداره ، ثم أجاب صوت مناديه ، وخلم الامارة على أعطاف بنيه حتى انتهت منهم الى المعز بن باديس و في أثناه امارتهم على افريقية استولى على طرابلس بنو خردو ف الزيانيون ، و وقيت بينهم و بين الصنهاجيين حروب كثيرة من رامها فليراجم تاريخ الرقيق فان فيه غرائب وعجائب

ولما استولى المعز بن باديس بن المنصور بن يوسف بن زيرى بن مناد ، فأول ما افتتح به شأنه و تيت به دعم سلطانه اذية الرافضة أشياع بني عبيد خفية ، وبلغ ذلك أبا القامم أحمد بن على الجرعرائي وزير الظاهر بن الحاكم السبدي. الذى بني عام عرو بن العاص تنوراً فيه ماثة ألف درهم فضة ، وبعث له من المتصر ألفاً و ماثنين وتسمين مصحفاً (المسها ماهو مكتوب كله بالفهب فأحرقها ، وبي جامع الحاكم و محمد الانفور، بين باب النصر وباب الفترح ، وهو الآن جزاب لتأسيد على السجل: « قاضي جزاب لتأسيد على السجل: « قاضي النصاة ، قاضي عبد الله الامام الحاكم أمير المؤمنين ، صلوات الله عليه وعلى آيائله الطاهر بن ، على القاهرة الممزية ، ومصر و الاسكندرية ، و آجناد الشام و الرحبة الغافر، وأعالها »

قال المؤرخون : َ لم يل مصر يعد فرعون شرمن الحاكم . رام أن يدعي الالوهية ، وصارقوم جهال إذا رأوه قالوا: يلواحد يا أحد يهاشمي يامميت . و أمر

<sup>(</sup>١) ذكرتهذه الصاحف وهذا التنور في الحيلط التوفيقية عند السكلام على جامع همرو ولم يذكر حرقها

الرعية بالقيام له هند ذكر اسمه في الخطبة وغير هامن مواضع الاجتاع. وكان كثير التلوُّن لهنه الله ، مرة يأمر ببناء الكنائس ومرة جدمها ، وبنى المدارس وجمع فيها الفقهاء والمشايخ وتتلهم وأخربها . وأمر بقتل الكلاب، وحرم الملاخية ، وأغلق الاسواق نهاراً وأمر أن تفتح ليلا . وله قبائح كثيرة

وكانت دولة بني عبيد الناجعين (١) دولة رديئة تنتسب لفاطمة الزهراء رضي الله عنها كذبا وافعراء . وغرهم في ذاك نسبتهم الى الحسين بن محمد بن قداح ، كان مجرسياً ، وقيل مهودياً ، فظئوا أنه الحسين بن علي رضي الله عنهما واعاهم زنادقة مجموس أو مهود ، وعلى ذاك أكثر المؤرخين . وبهم ارتفعت الخلافة العباسية من مصر سنة ثمان و خسين وثلاعائة كا ذكرنا ، وتسموا علما بالخلفاء وامراء المؤمنين ، وأقاموا مذاهب الرفض والشيعة وعطلوا الحمدود وأباحوا الغروج ، وسفكوا المحماء وسبوا الأنبياء

وفي مدهم ... لعنهم الله .. ضيعوا أثمة السنة قتلاً و فنياً وتشريداً . وأفردهم الله التأليف ، فنهم أبو شام (<sup>(۱)</sup> ، أفردهم بكتاب سماه «كشف ما كان عليه بنو هبيد ، من الكفر والكنب والكيد » . وكتب بمض أجلة بغداد من العلماء فيهم أيام الحا كم كتاباً بين أنهم ليسوا من والدعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ، واعام كفار فساق وملحدون ، وزنادقة ومبطلون ، وللاسلام جاحدون ، وطاوا الخدود وأباحوا الفروج ، وسفكوا الدماء ، وسبوا الأنبياء ، الح

وقال الرعيى : أجم علماء القيروان أنحال بي عبيدحال المرتدين والزنادقة لما أظهروا من خلاف الشريمة . وقال أبو الحسن القابسي من علماء القيروان :

<sup>(</sup>١) عن للؤاف دولة بني عبيد في مصر با فاجهة لان مولتهم تاسست في المربقية بسجاسة وأول من اتقل شهم الى مصر هو المعن لدين الله سنه ٢٠٦٧ وهو إلذي بن مدينة الشاهرة (٣) هو الامام الحافظ أبو المقادم عبد الرحمن بن اسماعهل الدعافي توفي بيا سنة ٥٩٥ وكذيته أبو شامة

ان الذين قتلهم عبيد الله و بنوه من العلماء والعباد أربعة آلاف رجل ليردوم عن الترضي عن الصحابة فاختارا الموت . ويلحب الوكان رافضياً ، ولكنه زنديق . وقال تقى الدن ابن تيمية : بنى ولاة القاهرة يحو ماتى سنة على غير شريعة الاسلام . وكانو إيظهر ون أنهم رافضة ، وهم في الباطن اسماعيلية و نصيرية وقرامطة وباطنية . وكذا قال الغزالى في كتابته في الرح عليهم : ظاهر مذهبهم الرضى ، وباطنية الكفر المحضى . والذي يوجد في بلاد الاسلام من الاسماعيلية و والنصيرية والقدرية من أتباههم ، وكانوأ ـ وهم بالقاهرة \_ يستوزرون مرة بهود في ورحة نصرانياً أرمنياً ، فبذلك كثرت الكنائس والديور في أرض المسلمين . وكنوا من شراخلق ، فيه قوم زنادقة دهر ية لايؤمنون بالا تحرة ، ولم يستوزر وكنا التمامي مسلماعلى مقتضى كلام ابن تيمية الا الظاهر لاعزاز دين الله على والدالحا كم أحد منهم مسلماعلى مقتضى كلام ابن تيمية الا الظاهر لاعزاز دين الله على والدالحا كم وهد غور، وغوذ فكرة

ولمــا بلغه اذا يه المغز بن باديس أشياع بنى عبيه نسر بذلك ، وكان مستميلا للممز معرضاً بالتحرب معه على بني عبيه

<sup>(</sup>١) أبو القاسم على بن احمد من الدهة ولد في جرجراً! ( بسواد الدراق ) وسكن مصرفتقل في الاعمال السلطانية وكثر التنظير نه في إلم الحاكم القاطمي فقيض عليه في سنة ١٠٠٣ م واطلق ثم صدر الاسر يقطع يديه سنة ١٠٤ م نقطعاً - واستوزره القاطم الفاطمي سنة ١٤٥ و واقره بعده للمنتصر ولقب بالوزير الاجل الاوحد ١ مص حصاب الاعلام للزركلي

---

#### نقضى المعذب به بأديس عربد العبيديين ﴿ ودءو ته للخلية العباسي ببنداد ﴾

قانتهى أمر العزفي أذية أتباعهم حق بدأهم بالقتل وصرح بلمن بني عبيد على المنابر وأرسل [ الى ] أمير المؤمنين القائم بأمر الله عبد الله ، بن القادر بالله أحده ابن المقتدر بالله > بن المعتصد ، بن الموقع، بن المتو محد ، بن المهمي محد ، بن أبي جعفر المشعور ، بن عجد ، بن أبي ، بن المنسور ، بن محد ، بن عل ، بن عبد الله ، بن اللهباس ، بن عبد المطلب ، بن المنسور ، بن محد ، بن عل ، بن عبد الله ، بن اللهباس ، بن عبد المطلب ، بن المناسم ، بيفداد. وخطب له بأرض المغرب و افر يقية ، وكتب له العهد ، وأرسل المالم المناسمة والقدر بعن على بأرض المناسمة على أبي عبيد — قطعة عمل فها يقوله :

وفيك صاحبت قوما لاخلاق لم لولاك ما كنت أدرى أنهم خلفوا بخطه يشهر بدلك لبني عبيد ، و پرهم انه أنما أبقى عليهم بعض الابقاء من أجل حبه ، فلما وقف الجرجرائي عليها قال : ألا تمجبون من هذا الامر ? صبي مفر بي بر بري ، يحب أن يخدع شيخًا بغداديًا عربيًا . و اتهمه بأنه أنما فعل ذلك ليوقع بين القوم ووزيرهم أن عثرو اعلى هذه الرموز . فأقسم لاجيشن عليه جيشًا ولا تحمله . فيه فصاً

<sup>(</sup> ١) تولى المنز بن باديس على افريقية سنة ١٠٤ وكان تابعا تدواة السيديين في مصر مخطب لمم على المتابر ويضرب السكة بامهم وكان يجل الى مذهب اهل السنة والجماعة واستمر يكتم هذا الادر الى سنة ٩٤٤ عاهر به واهتنقه وخالف السلافه الذين غانوا على مذهب الشيمة الرافضة اهم من التبيان لرأفة بك ( ص ١٧٩ ) و ١٩٥٠ ) وهو من بني زيري الذين لسنة بهم السيديون على افريقية حينا رحلوا الى مصر سنة ٣٦٧

#### دخول العرب الى افريقية

و كان المستنصر العلوى صاحب مصر بلغه مافعل المورس قطم الخطبة له وخطبته القائم بأمر الله ، فكاتب المعز وتهدده . فلما بلغ كنابه المعز أغلظ له في الجواب فكنف الو زير الجرجر ائي - على ما ذكر ابن بسام - العرب العبو را لليه . وكانت يطونا من بني عامر بن صعصمة : زعنا وو بني عدى ، والاثبيج (1) و رواح و غير هم تمثر ل بالضعيد ، لا يسمح لها بالرحيل ، ولا يخلى بينها و بين اجازة النيل ، فأفر ج تمثر ل بالضعيد ، لا يسمح لها بالرحيل ، ولا يخلى بينها و بين اجازة النيل ، فأفر ج وعلم علم الجرجرائي على السبيل وأذن لهم في المعز : أمنية طلما اسرت الها أطاعهم ، في المعر علم أولا، فنشيه منهم سيل العرم ورماه منهم بدؤنول الهند المام بأعباء نصته ، وهم الهند المنات المنات المنات على مقاتله وعوراته عنى باللهم شأنه ، وهان عليهم سلطانه ، فجاهر وه بالمداوة و ر او دوه على والاتاوة . فأغص المرجر أي أهل أفر يقية بريقهم ، حاجة كانت في نفسه من افساد هذه البلاد تعجل قضاءها . الم مالابن بسام باختصار

وقل ابن الاتد: أن الذي أقطع العرب النيل الوزير البازوري استوزوه المستنصر العلوي ولم يكن من أهل الوزارة ، وانما كان من أهل النيابة والفلاحة ، فلم يخاطبه المعر ما كان يخاطب من خلفه . كان يخاطبهم بعيده ، خاطب اليازوري

<sup>(1)</sup>كانت بالاصل الاتيح وهو غلط قال ابن خلدون : والاثنج من الحلاليين اوفر عدما واكثر بطونا وهم الذين تم لهم الطب على سنهاج بافريقية على الصواحي

<sup>(</sup>۲) ای بداهی تستداهی : قال قاللیان داراند الله العامة والحم العالل و قال فرید فرال افاد کر العاد

قال في اللسان : والدؤلول العامية والجام الغالميل . وقال في حرف الميم الرقم بكسر الفاف : العامية ومالا يعانق له ولا يقام به ، قال الاحسمي : جه فلان بالرقم الرقمة كـتولم بالعامية المحميد ، قال الجوهريمير بالرقم بكسر القاف العلمية وكفاك بنت الرقم

بصنيمته فعظم عليه ذلك وعاتبه فلم برجم الى مايحب. فأكثر الوقيمة في المعز وأغرى به المستنصر، وشرعوا في ارسال العرب الى المغرب، فأصلحوا بين بني زعب ورياح وكانت بينهم حروب وأحقاد، وأعطوهم مالا وأمروهم بقصد بلاد القيران وملكوهم كل ماينتحونه، ووعدوهم بالمدد والعدد

و اختلف فيا أعطوهم من المال ، قيل لككلّ فروة ودينار، وقيل نحير ذلك ، فدخل العرب افريقية وكتب اليازوري الى المعرّ :

« أما بعد فقد أرسلنا اليكم خيولا فحولا ، وحملنا عليها رجالا كهولا ، ليقضي الله أمراً كان مفعولا » فلما حاو ؛ ببرقة و ما والاها وجدوا بلادا كثيرة المرهى خالية من الاهل لان زناتة كانوا أهلها فأبادهم المعز فأقامت العرب يهما ، فاستولوا عليها وعاثوا في أطراف البلاد و بلغ ذلك المعز فاحتقرهم

وكان المعزلما رأى تقاهد صنهاجة هن قتال زناتة اشترى العبيد ووسع لهم العطاه فاجتمع له ثلاثون ألف مجاولة ، وأقلمت العرب فملك بنوزهب مدينة طرابلس سنة ست وأربعين وأربعائة ، فنتابعت رياح والاثبيج و بنو عدي الى افريقية ، وقعلموا السبيل ، عائوا في الارض و أرادوا الوصول الى القيروان ، فقال موسى بن يحيى المردامي : لهست المبادرة عندي برأي ، فقالوا وكيف تحسب أن نصم ؟ قاخذ بساطاً فبسطه ثم قال لهم : من يدخل وسط هذا البساط من غير أن يمشى إصله ] ؟ قالوا لايتُدر على ذلك ، فقال هكذا القيروان ، خفوا شيئاً في تحق لا يبقى الاالقيروان الخذوها حيائل . قالوا انك لشيخ العرب وأميرها وأسرات المقدم علمها ، ولشنا أقطع أمراً دونك

م قدم أمرا عالمرب ألى المعة فأكر مهم ع و بدل لهمشيئا كشيراً فلما خرجوان عنده لم يجازه بما فعل من الاحسان عبل شنوا الغارات وقعلموا المطرورة وقعلموا المنازع وقعلموا المنازع وقعلموا المنازع وقعلموا المنازع وقعلموا المنازع وقعلموا المنازع وقعلم عنائل المنازع وقعلم المنازع وقعلم عنائل المنازع وقعلم المنازع والمنازع والمن

ونزل بأفريقيا بلاء لم ينزل بها مناه قط. فند ذلك احتفل (۱) المعز وجمع عساكره وكانو ا ثلاثين ألف فارس ومثلهمرجالة ، وسار من دار ملكه وهي صبرة ـ وهل هي زواغة التي هي مدينة بينها وبين طرابلس مسيرة يوم ، وزواغة وصف لهسا وليسن بعلم ، والعلم هو صبرة ، أو هي صبرة التي بأفريقية ? وهو الاظهر (۲) حتى قدم جندادا ، بينه و بين القيروان ثلاثة ألم ، وكان عدة العرب ثلاثة آلاف فاس من فلما رأت العرب عساكر صنهاجة والمبيد مع المعز عالهم ذلك وعظم علمهم، فقال موسى بن يحيى : « ماهذا اليوم يوم فرار ، اليوم يوم العينين (۵) » . والتحم القتال واشتحت الحرب فانقلبت صنهاجة على الهزيمة ، وتركوا المعز مع العبيد حتى يروا قتالهم ويقتل أكثره فعند ذلك يرجعون ، فاتهز مت صنهاجة وثبت المعز مع العبيد حتى مع العبيد حتى قتل منهم خلق كثير، وأرادت صنهاجة الرجوع فلم يمكنهم ذلك ، واستمرت الهزيمة ، وقتل من صنهاجة كثير، وانتقل المعز الى القيروان مهزوما على كثرة من معه ، وأخذ العرب الخيل والخيام وما فيها من المال وغيره ، وفيها يقول على بن رزق الرياحى :

وان ان إديس لأحزم مالك ولكن لممري مالديه رجال الله آلان لنا خلبت له ثلاثين ألفا إن ذا لنكال

وكان توجههملاً رض المنرب من مصر سنة اثنتين وأر بسين وأر بميائة ولقيهم المز وجيئه سنة ست وأربعين وأربعائة

ولما دخل القيرو ان مهزوما جم في يوم النحر من هذه السنة سبعة وعشر بن

<sup>(</sup>١) قال في لساس البلاغة : حقل القوم واحتفلوا : احتمعوا

 <sup>(</sup>٧) لاسنى لهذا الاستقهام من المؤلف فهي غيرها قطمًا وسيائي له تفسيرها بالتصورية - انظر الكلام على سبة في جميلة ٩

<sup>(</sup>٣) لم تكن واضحة بالاصل ورسمها يشبه ( العنيين ) و( العينين )

ألف فارس ، وسار الى المرب [في ] جريدة (1) وسبق خبره ، فهجم عليهم وهم في صلاة السيد ، فركبت المرب خيو لها و حلت فأنهز مت صنهاجة و قتل منهم عالم كثير ، فلما أشرف كثير ، فلما أشرف على بيوت المرب وهي قبلي جبل جندار انشب القتال ، واشتملت نيران المرب وعلى المرب ، وكان المرب سبعة آلاف فانهز مت صنهاجة وولى كل رجل منهم الى منزة ، و الهزمت زناتة ، و ثبت المعز فيمن معه من عبيده ثباتا عظها لم يسمع بمثله أنهزم وعاد الى صبرة التي هي المنصور ية (2) ، وأحمى من قتل من صنهاجة اذ ذاك فكانوا الملائة آلاف و علنهائة ، ثم أقبلت حتى تزلت مصلى القيروان ووقعت الحرب فقتل من زناتة بالمنصورية خلق كثير . فلما رأى ذلك المرز أجاح دخول القيروان اليه من بيم أو شراء ، فلما دخلوها وقعت فتنة عظيمة بين أطها و بعض المرب فكانت الفاية الحرب وكان المزسنة أربع وأربعين وأربعائة حاصرته العرب به نهي سور زويلة (2) والقيروان . وفي سنة ست وأربعين وأربعائة حاصرته العرب القيروان النح كما تقدم

وأشار المعز على الرهية بالانتقال الى المهدية (٤) لمجزء عن حمايتهم من

 <sup>(</sup>٩) قال في اساس البلاغة: وسياحت جريدة من الحيل; وهي التي جردت من منظم الحيل لوحيه
 (٧) تفسيم هنا صدية بالتصورية يؤيد ما قاتله في صفحة ٢٦

<sup>(</sup>٣) زويلة يقرب المهدة بتولس بناها المهدى بعد أن أتم بناء المهدية وجمل بينهما مقدار رهية سهم والورها المورو وأبوات والمؤلف بتنصد بيئاء سور زويلة تجديده

<sup>(</sup>ع) للمدية مدينة بتونس بناها المهدى وبه حيت ، شرع في بناتها سنة ٢٠٣ ، وكل سورها سنة ٢٠٠ و ٣٠٠ ولما فرغ من أحكامها فال : اليوم امنت على الفاطعيات : يعنى بناته ، ١٠٠ وفي سنة ١٤٥ ارسل اليها رجاد معاصب صقاية فلاء حيورجي بن ميخاديل حقله ابن حقادون ، وكان من المتصرة والتكها من الحسن بن على ابن يحمي بن تم بن المدر بن باديس ، والتحق الحسن ببد المؤمن بالغرب ، وبقيت في يد الفرنجة التقى عصرة من هي التكها عبد الماومن في الحرم سنة ٥٥ ه

وينسب الى المهدية هذه كنثير من أهل الفضل منهم ابو الحسن على بن محد بن كابت الحولاتي المهدمي المدروف بالحداد، وهو الثانل :

العرب ، وأقام الموزوالناس منتقلون الى المهدية الى سنة تسم وأر بمين وأر بمياتة فانتقل العبان فتلقل المهابية وأرابع المهدية الى سنة خمس وأرابع في وأرابع المهائة أحسن قبول . وكانت واقعة بين كمبيه تمم و عبيد الممرز ذلت بها عبيد المعروكانوا يبلغون المعرز عن ابنه ما يكره ، فلما رآه رأى ما سره منه وسلم الله الأمر ، و لم يزل بها المعرز الى سنة ثلاث و خسبن وأرابع المقافق وحمد الله . وكان ملك سبماً وأرابع بن سنة ، وكان عره لما ملك احدى عشرة سنة ، وقيل ممان سنن وستة أشهر

وكان رحمه الله تعالى رقيق القلب خاشماً متجنباً لسفك الدماء الا في حد حليا يتجاوز عن الدنوب المظلم ، حسن الصحبة مع عبيده وأصحابه ، مكرماً لأهل العلم كثير السطاء لم ، كرعاً ، وهب مرة مائة ألف دينار للمستنصر الزناني ، كان عنده ، وقد جاءه هذا المال فاستكثره ، فأمر به فأفرغ بين يديه ثم وهبه له فقيل له لم أفرغته من أوعيته ? فقال : لئلا بقال : لو رآه لما صححت به نفسه ، وكان له شعر حسن ، ولما مات رئاه الشعراء ومنهم أبو الحسن بن رشيق فقال : لكل حي و ان طال المدى هلك لاعز عملكة يبقي ولا ملك ولا المعز على أهقابه فزعاً أو كان ينهة من أركانه القلك (١)

قالت وأبدت صفحة فالفسى من تحت التتاع بمت العائر وهي آخر ملياع من التاع فاحيتها وهدى على حسك بدى وهمت بالصداع لا تسجى عما وأي ت قدمن في زمن الضياع

(١) روى صاحب ( النف) هذا البيت حكدًا :

ولى المنر على اعقابه فرص أو كاد........... الح ووضع عليه علامة استفهام هكذا ؟ وروى البيئين الاخيرين هكذا:

ولم يجد بتناطير متنظرة قدارعت باعه ابرنرها السكك راح المزروح الشمس قدقيضا فاقتلر بأي شياء بمحمد الفلك ورواية المؤلف في الدين الاخير اوضح في المعتى من رواية صاحب الشف هام الملوك وما أدراك ماملكوا علىالدين بغوافي الارض والممكوا خضر البحار اذا قيست إبرك قد توجت المجمه ابر يزها السكك فانظر أبلى ضياء يصعد الملك

مضى فقيراً وأ بنى في خزائده ما كان الاحساماً سله قدر كأنه لم يخض للموت بحروضى ولم يجهد بقنساطير مقنطرة روح المعزوروح الشمس قدقمضا

# ولاية تميم بن المعذ بن باديس

ولما توفي ملك ابنه تميم . و كان مواده بالمنصورية منقصف رجب من سسنة المنتين وعشرين و أر بهائة ، واستقل بالملك ، والمخددار ملكه المهدية الأنها على ولايته في حياة أبيه كاذكر نا . ولمااستقل بالملك مسلك مسلت أبيه فيحسن السيرة وعبة أهل العلم ، الأ أن عمال أبيه اللذين في البلدان قد طمعوا في الاستقلال بالملك بسبب تقلب العرب . و كانت هيبة بني باديس قد وحت أيام المزيما كان من الاعراب ، فلما مات از داد طمع العمال في الاستقلال و أظهر كثير منهم الخلاف في من مليل و أظهر كثير منهم الخلاف في أعمل وقمن أعلم المنافذ عليه القائد حقو بن مليل (٢٢) قائد صفافس واستمان بالاعراب، ووقعت بين أصحاب عمو حووقعة كانت الأصحاب حو على أصحاب عمر و كان بليغاً مشهوراً بالبلاغة وحسن عمر و كان الميغاً مشهوراً بالبلاغة وحسن المكتابة ، و كان يكتب عن حو الى تميم ماينيظه ، و بلغ منه كل مبلم . فلما كانت بين أصحاب عو أصحاب عمر كتب مظفر الله يم كتب مظفر الها يا الطيب :

 <sup>(</sup>١) كانت بالاسل مليك والتصحيح من ابن خاسون فقد قال فى هدة مواشع حمو من مليل البرغواطي
 صاحب معاقس

فان كان أعجبه عامُكم فَوداً الى مصر في القابل فان حمام الخصيب الذي تُشلتم به في يد القمائل وكان قد تحدث في المهدية بموت خُووبلغ ذلك حُو فأمر مظفراً أن يكتب الى تمم في هذا المفيء فكتب اليه متمثلا بقول أبي الطيب:

كم قد دفنت وكم أقبرت عندكم ثم انتفضت فرال القبر والكفن (١) ما كل مايشمني المسرء يدركه عجري الرياح بما لاتشتهي السفن وكتب بميم مرة الخو يعظه ويتهدده ، وممثل فيه بقول الشاعر:

و للب يم مود الرويد ويه المعارف في التقاضى غريما المعارف مقافر متمثلا بقول قيس بن فريح :

قلت : وهذا أظهر في الجواب من ذلك وكتب تميم إلى سَخُّو ـ بائر وقعة كانت تميم هليه \_ كتاب ايناس والطاف فراجمه في الجواب مظفر متمثلا بقول عبد الله من محمد العطار :

لاتظنن امراً أغضبه سبب ثم انقضى ذاك السبب سالم الصدر من الحقد ولو أكثر الود ولم يبد الفضب كرماد النار يبقى حرَّها كامناً فيه ولو زال اللبب فبذلك تأكدت الوحثة بينهما ، واستمان حو بالعرب وقصد حصار المهدية

( قد ن شاهد دفني قبل قولم جامة تم ماتوا قبل من دفنوا ما كل الح

 <sup>(</sup>١) الفطرة الاولى في ديوان التنبي مكذا (كم قد تتلت وكم قد ست عندكم ). وفيه يبعث أن اين الميتين المذين فكرهما المؤلف وهو:

تفرج اليه تميم وصافه فاقتتلوا فالهزم حَمُّو وأصحابه وكثرالقتل فيهم ونحا حَمُّو بنفسه ، وتفرقت خيله ورجاله . وكان ذلك سنة خمس وخمسين وأربعائة ، وكان التقاؤهما بسلنطة (۱) ، وبها كانت الوقعة ثم سارتميم الى سوسة (۱) وكان أهلمها قد خالفوا أباه المعز وعصوا عليه .. فلكها وعفا عنهم

وفي سنة سيم وخسين من التاريخ المذكور وقعت بين تميم والناصر بن علمقاس الصنهاجي حروب عظيمة وكان سبها أن حاد بن بلكين جد الناصركان بينه و بين عبم بالدس بن المنصور أبي المعزجد تميم خلاف وشقاق أو جب مسير باديس اليه وحاصر قلعة بني حاد ، ولولائك القلمة لاخذ مسريماً ومات باديس و هو محاصر لها وتولى ابنه المعز فيايمه حاد على ضفن منعه من اظهاره العجز، ومات و تولى ابنه قائداً ، ودخل تحت طاعة المر على ما كان عليه أبوه ، وكان يضمر المعدو وخلم طاعة المرز والمعزي عنمه من ذلك الى أن رأى قوة العربوما نال المعزم به خلم العالمامة على المعرف بالبلاد ، و بعده والده محسن ، و بعده ابن حمد بلكين بن محد ، و بعده ابن عمد الناصر بن تحد ، و بعده ابن عمد المعرف بالقامة ، وقد جعلوها دار ملكيم ، فلما رحل المعز من صبرة والقيروان الى المهدية تمكنت العرب وثهبت دار ملكيم ، فلما رحل المعز من صبرة والقيروان الى المهدية تمكنت العرب وثهبت

<sup>(</sup>١) مكذا الاصل قلت سننفة بيرقة ولمل التي ذكرها المؤلف (سيطة ) وهي مدية من مدن أفريقية بينها وين القيروان ببصور مبلا ، وقال بعض السياح : بني جامع اللهبروان بإصجار حلت من خراتب سيطة (٢) سوسة بلفظ واحدة السوس: مدية صنعة. بينها وبين صفافس يومان ، وبينها وبين المهبئة الانته ألم وتتم على نحو ، ١ ١ كيار مترات المهاجئة والمرتق من مدينة تولس وقد اساط بهاليحس منالهبال وبالمهنوب والشرق . ويدو المهنوب المهاجئة من والشرة . وقد أرسل اليا مداوية بن خليجة مدا أنه بن الزير في جم كثيف ، وكان الجطر يرك فقور حام من قبل ملك منالهبرك من غرب من قبل ملك منالهبرك فقور حام من قبل ملك في الأطاب ، والانتهاب من الزير حتى وصل با نشية قبل عن غرب من وصلى بالثامي المسر ، وقد في سورها زيادة الله من غرب ما كان بالشعر ، وقد في سورها زيادة الله من

لا ابلى ما قدمت على يوم الفيامة وفي عميدى أربع حسنات: بنيان للسجد الجامع الفيروان ، وبايان تخطرة الربيم ، وبنيان حسن مدينة سوسة . وتوليق أحمد بن إبي عمرز قضة افريقية ا ه معجم

الناس، وخربت البلاد وانتقل كثير من أهلها الى بلاد بني حماد الـكونها جبالا وعرة يمكن الامتناع بها من الفرب، فسمرت بلادهم، و كثرتُ أموالهم، وبقيت في تفوسهم الضفائن من بلديس ومن بمده من أولاده يرثها صغير عن كبير الى أن ولى تميم الأمر بعد أبيه فاستبد كل من هو ببلد أو قلمة من عمالهم بمكانه وتميم يداري ويتجلد . واقصل به أن الناصر بن عَلَنَاس يقع فيه في مجلسه ويذمه ، وانه عزم على المسير ليحاصره في المهدية ، وانه حالف بعض صنهاجة وزنانة و بني هلال ليمينوه على حصار المهدية . فلما صح ذلك عنده أرسل الى أمراء بني رياح فَأَحْضَرُهُ اللَّهِ وَقُلْ: ﴿ أَنَّمُ تَعْلُمُونَ أَنَ الْمُهَدِّيةِ حَصْنَ مَنْيِمُ أَكْثَرُهُ فِي البحر ﴾ لا يقابل منه في البرغير أربعة أبراج يحملها أربعون رجلاً ، وانما جم الناصر هذه العسا كرليسيراليكم ،فقالوا له : اللَّذي تقول حق، وثريد منك المعونة ، فأعطاهمالمال والسلاخ من السيوف والرماح والدرق، فجمعوا قومهم وتحالفوا على لقاء الناصر، وأرسلوا الى من مع الناصر من بني هلال يقبيحون عنسدهم مساعدتهم للناصر و يخو فو مهم منه أن قوى ، وأنه بهلكهم عن معه من زناتة وصفهاجة ،وأنه أيما يستمر لهم المقام والاستيلاء على البلاد أن دام الخلف وضعفُ السلطان. فأجامهم بنوهلال الى الموافقة ، وقالوا اجعلوا أول حلة تحملونها علينا ونعن ننهزم بالناس ، ويكون لنا ثلث الغنيمة ، فأجابوهم الى ذلك واستقر الأمر . وأرســل المعز بن زيرى الزنائي إلى من مع الناصر من زناته بنحو ذلك ، فوعدوه أيضا أن ينهز وا . فحينئذ رحلت رياح وزناتة جميعها وسار اليهم الناصر بصنهاجة وزناتة وبنيهلال فالتقت المساكر بمدينة سبيبة <sup>(١)</sup> فمحملت رياح على بني هلال ، وحمل المعز على زناتة فانهزم الطائفتان و تبعهم عسكر الناصر منهزما ، ووقع فيهم القتل ، فقتل فيمن قتل القاسم بن علناس أخو الناصر . و كان مبلغ من قتل من صنهاجة وزناتة أربعة و عشرين ألفاً ، وسلم الناصر في نفر يسير ، وغنمت المرب جيع ما كان في المسكر

<sup>(</sup> و ) سيبة : تاحية من اعمال القيروان ، ولليها ينسب أبو عبدالله محد بن ابرهيم السنيبي خطيب المهدية

من مال وسلاح ودواب وغير ذلك واقتسموها علىما استقر بينهم . وبهذه الوقعة ثم للعرب ملك البلاد . فاتهم قدموها من ضيق وفقر وقلة دواب فاستفنوا وكثرت دوابهم وسلاحهم ، وقل المحلمي عن البلاد . وأرسلوا الأموال والسلاح وَخَيَمَ الناصر بدوابها الى تميم فردها وقال : يقبح ان آخذ سلَبَ أبن عمي . فأرضى المعرب بذلك

و هلناس: بفتح الدين المهدلة واللام والنون ، و بعد الالف سين مهملة ولما كانت هذه الوقعة بين بني حاد والعرب ، وقويت شوكة العرب اغم تميم لذلك وأصابه حزن شديد ، فيلم ذلك الناصر وكان له وزير اسمه أبو بكر ابن أبي الفتوح ، وكان رجلا جيسا عيب الاتفاق بينهم و يهوى دولة يميم نقال الناصر : ألم أشر عليك أن تقصد ابن عمك وأن تتفقوا على العرب ، فالكالو انتقتها لأخرجها العرب ، فقال الناصر صدقت ، ولكن لا مرد لما قدر ، فأصلح ذات بيننا . فأرسل الوزير رسولا من عنده الى يمي يمتفر وير عب في الاصلاح فقبل يمم قوله وأراد أن يرسل رسولا الى الناصر ، فاستشار أصحابه فاجع دأبهم على محمد بن البعيم وقالوا هيفا رجل غريب وقد أحسنت اليه وحصلت له منك الاموال والاولاد ، فاحضر ، وأعطاه دواب وعبيما وأرسله من البربر ، فنظر اليها محمد بن البعيم وقال في نفسه ان هذا موضع يصلح أن يكون مرسى ومدينة ، وسار حتى وصل الى الناصر ، فلما وصل أوصل الكتاب وأدى مرسى ومدينة ، وسار حتى وصل الى الناصر ؛ فلما وصل أوصل الكتاب وأدى مرسى ومدينة ، وسار حتى وصل الى الناصر ؛ فلما وصل أوصل الكتاب وأدى الرساة ، وقال للناصر ؛ مغلى الجلس ، فقال الناصر ، فلما وسل الكتاب وأدى

<sup>(</sup>١) مجاية - بكسر الباء - مدية على سلحل البحر إفريقية ، أول من اختطا الناصر بن عاتاس بن حاد بن زيري بن مناد أبن بلكين في حدود ١٥٠٧ و كانت قدما ميناء ثم بغيت المدية " وفي قباتها حيال كانت قاهدة مثل بني عداد . ولسمى الناصرية أيضا لجم بإنها ، وبينها وبين مية الانة أيلم . وحيلة هذه مددية صفيرة في أقمى الفريقية . ولما غزا المتصور بن المدي كنامة في سنة ٧٣٨ ذحف البها لحرج البه النساء والمسبئتر والاطفال ، فلما رآح يكي وأمر الا يقتل منهم أحد ، اه مسجم

أنا لا أخنى على وزيري شيئاً ، فقال بهذا أمر ني الأمير تميم ، فقام الوزير أبو بكر وانصرف، فلما خرج قال الرسول إلمولايان الوزير مخامر عليك (١) وهواه مع الاميرتمج لا يخفي عنه من أمورك شيئا وتمم مشغول مع عبيده وقد استبد يهم (٢) وأضر بصنهاجة وغيرها، ولووصلت بمسكرالي المهدية مابت الافعها البغض الجندوالرعية لتميم وأنا أشير عليك عاملك به المهدية وغيرها، وذكرك عمارة عِجاية وأشار عليه أن يتخذها إدار ملكه ويقرب من بلاد افريقية ، وقال له أناً انتقل اليك بأهلي وأدير أدولتك ، فأجابه الناصر فذلك وأرتاب بوزير ، و سارع مم الرسول الى بجاية وترك الوزير بالقلمة • فلما وصل الناصر والرسول الى يجاية أراه موضع البناء والبلد والدار السلطانية وغير ذلك، فأمر الناصر من ساعته بالبناء والعمل وسر بذلك وشكره وطعمه على وزارته أن رجع اليه ورجعا الى القلمة . فقال الناصر لوزيره : ان هذا الرسول محب لنا ، وقد أشار ببناء بجاية و يريد الانتقال الينا ، فاكتب له جواب كتابه فغمل . فسار الرسول وقد ارتاب به تميم حيث نجدد بناه بجاية عقيب مسيره اليهم وحضوره مع الناصر فيها وكان الرسول طلب من الناصر أن يرسل معه بعض عقاته ليشاهد الاحبار ويمود بها ، فأرسل معه رجلا يثق به فكتب معه : ٥ أني لما اجتمعت بتميم لم يسألني عن شيء قبل سؤاله عن بناء بجاية وقد عظم أمرها عليه وقد الهمني 4 فانظر من تثق به من العرب ترسله الى موضع كذا<sup>(١٣)</sup> فأني سائر المهم مسرعاً ، وقد أخذت عهو د زويلة وغيرها على طاعتك ، وسير الكتاب.

فلما قرأه الناصر سلمه الى الوزير فاستحسن الوزير ذلك وشكره وأثمى عليه وقال : لقد نصح وبالغ في الحدمة فلا تؤخر عليه انفاذ العرب ليحضر معهم 4

<sup>(</sup>١) اي يكم عنك اشياء ويسترها دونك (٧) في القاموس (استيد به: تفرد ) وامل المؤلف لا يريد هذا المننى ، وإنما يتحد ان تميما استيد بامور الثاس بسبب عبيده لاتهم قوته التي يعتمد عليها . (٣) كذائة عن اسم المكان الذي تواحدوا على لللاقة فيه

ومضى الوزير الى داره وكتب نسخة الكتاب وأرسل الكتاب الذي يخط الرسول الى يمم ، وكتابا منه يذكر له الحال من أوله الى آخره فاما وقت تم على الكتاب عبس من ذلك و بتى يتوقع له سبباً يأخذه به الا انه جمل عليه من محرسه في الله والنهار من حيث لا يشعر . فأقى بعض أو لئك الحرس الى عم وأخيره ان الرسول صنع طماما وأحضر عنده الشريف الفهري ، وكان هذا الشريف من وجال مم وخواصه ، فأحضره تمم فقال : كنت واصلا اليك ، وحدته ان ابن من أخرج من المهدية فنعته من ذلك و هو خاتف . فأوقفه تم على الكتاب الذي من أخرج من المهدية فنعته من ذلك و هو خاتف . فأوقفه تم على الكتاب الذي يغظه وأمره باحضاره ، فأحضره الشريف ، فلما وصل الرسول الى باب السلطان ليه يم من أخر بحرب بكتاب الدين سيرهم الناصر ومعهم كتاب الناصر الله يأمره بالحضور عنده فأخذ الكتب وخرج الأمير تم ، فلما رآه ان البعبم سقطت المكتب من يده فاذا عنوان أحدها : « من الناصر بن عَلناس الى فلان » فقال الكتب من يده فاذا عنوان أحدها : « من الناصر بن عَلناس الى فلان » فقال تم من أين هذه الدكتب ؟ فسكت فأخذها وقرأها ، فقال ابن البعبم : العفو يامولاي . فقال لا عفا الله عناك وأمر بقتله فقتل وحرقت جثته

### استيلاء ثميم على طرابس

وجهز الامير تميم في سنة تمــان وتمانين وأربعائة جيشــاً لطرابلس فأخذها بعد الحصــر

وكان سببه أن أهلها كانوا كارهين لواليهــا من قبله <sup>(۱)</sup> ولم تزل يده عليهم فلما وصل اليها شاه ملك من مصر ملكوه من البلد

 <sup>(</sup>١) الذي تولى طرأ بلس قبل شاهمك هو خليفة بن خزرون وكان شديد البطش حى اشتد بض الاهالي
 الهلدموا عليه شاملك وواوه أمرم

وملك شاه هذا من أولاد بعض أمراء الاتراك ببلاد المشرق . آله في بلاده أخرجوه منها فسار إلى مصرفي مائة قارس زمن الافضل وأمير الجيوش ، فأكرماه وأعطياه أقطاعا وأموالا ، ثم بلغهما عنه أشياء توجب اخراجه من مصر . فخرج هو وأصحابه هاربين ، واحتالوا حتى أخلوا سلاحاً وخيلا وتوجهوا الى المغرب فوصاوا الى طرابلس وملكوها بواسطة بغض أهلها والنها وأخرجوا والنها . فلما هيم تميم الخبر جهز العساكر اليها وضيقوا على الاتراك بها ففتحوها<sup>(١)</sup>ووصل شاه ملك معهم الى المهمدية فسر به تميم ومن معه ، وقال : قد ولد لي مائة انتفع بهم ، وكانوا لايخطيء لم سهم، فلم تطل الايام حتى جرى لهم أمر غير تميا علمهم، فطم شاه ملك ذلك وكان داهية خبيئا .. فخرج يحيى بن تمم الى الصيد في جماعة من أعيان أصحابه نحو مالة قارس ومعه شاه ملك ، وكان قد قدَّم اليه ألا يقرب شاه ملك فلم يقبل ، ظما أبعدوا في طلب الصيد غدر به شاه ملك وقبض عليه وسار به ويمن أخذ من أصحابه معه الى صفاقس ۽ وبلغ الخبر تميا فركب وسير العساكر في أثرهم فلم يدركوهم، ووصل شاه ملك بيحيي بن تميم الى صفاقس فركب صاحبهما - قُو بن مليل<sup>(٢)</sup> ولقي يحيي و شي في ركابه راجلاً وقبل بده وعظمه واعترف له **بالمبودية ، فأقام أياما ولم يذكره أبوه بكلمة وكان قد جمله ولي عهده ، فلما أخل** أَمَّامُ أَبُوهُ مَقَـامُهُ ابناً له آخر اصحه ﴿ مَنْنَى ﴾ ثم خاف حمو يحيي على نفسه أن يثور معه الجند وأهل البلد ويملكوه علمهم ، فأرسل الى تميم كثابا يسأله افغاذ الاتراك وأولادهم ليرسل اليه ابنه يحيي ، فغمل ذلك بعد اقتناع منه ، وقدم يحيي فحجبه أبوء عنده مدة ثم أعاده الى حاله ورضي عنه ، وجهز معه عسكرا: الىصفاقس فسار

<sup>(</sup> ٩) وول طرابلس عمد بن خزرون بن خليقة ، ويتيروالياً ال زمن الحسن بن على بن مجي بن تسيم فلستيد بطرابلس موويطانته من بنى مطروح ورصفوا دعوة الحسن وقومه ومنموا المفارم والجباية . اه من تلويخالتاب ( ص١٣٧٣ )

<sup>(</sup>٢) كانت بالاصل مليك . والتصحيح من ابن خلدون

اليها وحصرها براً وأقام عليها شهرين ، وضيق على الاتراك بها ، واستولى عليها بعدان فارقها الاتراك الى قابس

ولما أُخذ الحسن أخاه المثنى وأخرجه تميم من المهدية قصد الامير بكر بنكامل الدهماني بقابس (١) ، وحسن له الخروج الى صفاقس والمهدية وأطمعه فيها وضمن الانفاق على الجند من ماله ، وجعم مثنى من يمكنه جمعه وساروا الى ضفاقس ، وبلغهم أن جند تميم قدم عليهم وأنه لاطاقة لهم به ، فساروا عنها الى المهدية فترقوا عليها وقاتلوها . وكان الذي تولى قتالهم من أهل المهدية يحيى بن تميم وظهرت منه شهامة وشجاعة وحسن تدبير، فلم يبلغوا منها غرضاً وعادوا خائبين، وتلفرا مع المثنى من مال وغيره ، وعظم أمر يحيى وصارهو المشاراليه

و توفي تديم في رجب سنة احدى و خسائة. و كأن شجاعا ذكيا له معرفة حسنة ۽ حلبا ، كثير العفو على الجرائم العظيمة . عفا هن مظفر كاتب حمو الذي كان يكتب أيم هن حمو مايفيظه ، و بلغ منه كل مبلغ لما وصل اليه حين فر حمو الى صفاقس ، وقد كان دخل عليه وهو لايشعر ، وحين مثل بين يديه طلب العفو فعفا هنه مع شدة حقده عليه و مثل هذا الذنب لاتفتفره المادك ، بل تتجاوز فيه الى العقاب ، و تتمدى العقاب الى ضرب الرقاب

وكان له شعر حسن . فمنه أنه وقع حرب بين طائمتين من العرب : عدي ورياح، فقتل رجل من رياح ثم اصطلحوا وأهدروا دمه، وكان صلحهم مما يضر په و ببلاد، ، فقال أبياتاً يحرض على الطلب بدمه، وهي :

متى كانت دماؤكم تُطَلَّ أما فيكم بثأر مستقل أغانم ثم سالم ان فشلتم في كانت أوائلكم تذل

<sup>(</sup>١) كامت بالاسل (بسفائس) والتصحيح من أن خضون (ص١٩٦ و ١٩٦٧) نقد ذكر الادير يكر بن ظامل في امراء قابس حيث قال في السكلام عن بين جامع الملاليمن امراء قابس: قوليها بكر بن جلهم من دهمان بعن بني على احدى بطون ولح، فقام بامرها واستبد على صنهاجة ولحق به مثنى بن تدم بمن المكن تارها عن أب قلياء ونازل حه المهدية حتى استست عليه الح

وتمتم عن طلاب التأرحق كأن المرز فيكم مضمحل ولا يضاً تُمثل ولا تُسل ولا يضاً تُمثل ولا تُسل فضمه أخرائه ولا تشكل ولا تُسل فضمه أخر المتمال فقتل أميراً من عدي ، واشتد بينهم الفتال وكثرت الفتل حتى أخرجوا بنى عدي من افريقية

ومن عماسته أنه اشترى جارية بشمن كثير ، فبلغه أن مولاها الذى باهها ذهب عقله وأسف على فراقها ، فأحضره تميم بين يديه وأرسل الجارية الى داره ومعها الكسوات وأواني الفضة وغيرها ومن القضة شيء كثير ، ثم أمر مولاها والانصراف وهو لايها ، فلما وصل الى داره ورآها على تلك الحال خر مفشيا عليه لشدة سروره ثم أفاق ، فلما كان الفد أخذ الثمن وجميع ماكان عليها وهاد الى دارتهم ، فانتهره وأمره بإهادة جميع ذلك الى داره

وكان له في البلاد أصحاب أخبار لهم أرزاق سنية ليطلعوه على أحوال أصحابه لشلا يظلموا الناس ، فكان يمدينة القيروان تاجر له مال وثروة فذكر بعض الأيام الشجار تميا ودعوا له وذلك الناجر حاضر » فترحم على أبيه و لم يذكره ، فرفع ذلك الى تميم ، فأحضره الى قصوه فسأله : هل ظلمتك ? قال لا. قال فهل ظلمك بعض أصحابي ؟ قال لا . قال فلم أطلقت لسانك أمس بنسي ؟ ثم قال له : لو لا أن يقال شره في ماله لقتلتك . ثم أمر بصفه في حضرته قليلا » ثم أطلقه غرج واصحابه ينتظرونه » فسألوه ما الخبر ؟ فقال : «أسرار الملوك لا تذاع » فكانت بافر بتمة مثلا

وكان همردستاً وسبمين سنة ، تولى منها ستاً وأربعين سنة وهشرة أشهروعشرين يوساً . وخلف من الذكور مايزيد على المائة ، و من الاناث مايزيد على الستين(1)

وغم قد شربت على وجود أذا وصفت تجل عن التياس خدود مشمل ورد في ثنور كدر في شمور ملسل اس

<sup>(</sup>١) وقد مدحه ابن وشيق التيرواني بهذين البيتين:
اسع واقوى ماسمناد في الندى من لحقيد المالتور منذ قدم المعلومة تومها السيول عن الحيا حز البحر عن كف الامير تميم ومن شعرم:
وخر قد شربت على وجود اذا وصفت تجل من التيلس

## ولایہ یحی بن نمیم

ولما مات تولى ابنه يعيى في رجب من السنة المذكورة ، وكان عادلا في رعيته ضابطاً لامور دولته ، رحيا بالضعفاء والفقراء ، يكثر الصدقة عليهم ، يقرب أهل العلم والفضل ، وكان طلما بالاخبار وأيام الناس والطب ، وكان حسن الوجه أشهل العين ، الى العلول ماهو (۱)

ولما استقر في الملك جهز أسطولا الى جزيرة جربة . وسببها: أن أهلها يقطمون الطريق ويأخنون النجاره فحصرها وضيق على من فيها ، فدخلوا بحت حكمه ، والتزموا توك الفساد ، وضعنوا صلاح الطريق ، فكف عنهم عند ذاك ، وصلح أمر البحره وأمن المسافرون (٢) . وتوفى سنة قسع وخميالة وكان موته في هذا اليوم غلا تركب ، فلم يركب وخرج أولاده وأهل دولته الى المصلى ، فلم عند الله والمصلح المقضت المصلاة حضروا عنده السلام عليه وتهائته وقرأ التراء وأنشد الشمراء ، فاقم يمن باب آخر ليحضر معهم على الطمام ، فلم بمن والمصرفوا الى الطمام فقام يمي من باب آخر ليحضر معهم على الطمام ، فلم يمن فير علاث خطوات حقى وقع ميناً . وكان والده على يمدينه صفاقى فأحضر وعقدت في فير علاث خطوات حتى وقع ميناً . وكان والده على يمدينه صفاقى فأحضر وعقدت وحسين سنة وخسة أشهر ووم ان عرب التاتب والماء عند موته الشعراء ومنهم عبد وحسين سنة وخسة أشهر ووم انه وزئاه عند موته الشعراء ومنهم عبد المقدر بن حديس الصقلى بقصيدة ، وهنا فيه ابنه علياً . وهي قوله : المقدب حديد الشخب حق جرد الذكر ولا اختفى قم حتى بدا قر

<sup>(</sup>١) يعنى انه ماثل الى الطول

<sup>( )</sup> بنی انه ندین می سعود ( ۲) وکان قد اکثر من الاساطیل البحریة وسرف همه ال غزو التصاری ، وودد البعوث الع!دار الحرب حی لفتیه لم التحصرانیة بالمبریه . ا ۵ - این خصون ( ص ۲۰۵ تا ۲

بموت بھی آمیت الناس کاہم حتی اذا ما علی جاءم نشروا ان يُبعثوا بسرور من تملكه فن منية يحيي بالأسي قُـبروا واني عليّ بسن الموت ضاحكة وعينـه من أبيـه دممُـا همر شُتَت جيوب الاعالي بالأسي فبكت من كل أفق عليه الأنجم الزهر وقلً لابن تميم حزن مأتمهـا فكل حزن عظيم فيـه محتقر أن المنيـةَ لا تُبقي ولا تفر

قام الدليل \_ ويحيى لا حيــاة له \_

ولاية على به بحيى به تميم

ولما تولى على علت همته وأنف بما كان يفسله قواده، ومنهم رافع بن بكر الدهائي قائد قابس. وكان لا يصنع أحد بافريقية أسطولا لحل التجارة الأ أميرها، وكان رافع اصطنع في أيام يحيي أسطولا لحل التجارة فلم ينكر عليه يحيي جريًّا على عادته في المداراة . فلما استقر على في الملك لحقت أنفة و بعث الى رافع عنمه من ذلك فالتجأ الى رجار صاحب صقلية المنه الله واعتضد به ، فو عدم أن ينصره ويعينه على اجراء مركبه في البحر ، وأنفذ في الحال أسطولا الى قابس، فاجتاز أسطوله بالمهدية فتحقق على اتفاقعها ، وكان اذا قيل له اتفقا على ذلك يكذبه فلما اجتاز الأسطول بالمهـدية أخرج على أسطولَه إثره فتوافى الجيع الى قابس، فلما شاهد رافع أسطول الافرنج و [أسطول] المسلمين لم يخرج مركب(١) و فعاد أسطول الافرنج و بقي علي بحصن قابس مضيَّقاً علمها ، ثم عاد الى المهدية . وتمادى رافع في المخالفة لعليّ وجمع قبائل العرب وسار يهم حتى نزل المهـ دية فحاصرها ، و خادع علياً وقال انما جئت للدخول في الطاعة ؛ وطلب من يسمى له في الصلح ،

<sup>(</sup>١) يمتى أن رافعًا لما شاهد اسطول الافرنج و اسطول المسلمين ، وهو أسطول على القسادم من المهدية بتى اسطوله لم أيخرج منه مركب

وأفعاله تكذب قوله فلم يجبه علي بحرف، وأخرج المساكر غمادا على رافع حلة منكرة فالمقوم بالبيوت ووصل المسكر الى البيوت. فلما رأى ذلك النساء ممن وولولن، فاحادت العرب وعاودت القتال، واشتد الأمر ودامت الحرب الى الغروب ثم افترقوا، وقتل من أصحاب رافع بشر كثير، ولم يقتل من جند علي فير جندي واحد من الرجالة، ثم خرج عسكر علي مرة أخرى فاقتتلوا أشد من القتال الأول وكان الظهور فيه لمسكر علي فل ارأى رافع أنه لا طاقة له بهم رحل من المهدية ليلا الى القيروان فنعه أهلها من الدخول فقاتلهم ثم دخلها، فلرسل اليه علي عسكرا فحاصره الى أن خرج منها وعاد الى قابس، ثم سأله جماعة من أعراب افريقية وغيرهم الصلح فأني ثم أجاب.

وكانت استجارة رافع برجار سبب الوحشة بينه وبين علي ، وكانت بينها مودة أكيدة ، نفاطبه رجار بقول لم تكن عادته أن يخاطبه به وأغلظ فيه ، فتأكمت الوحشة وحدر علي منه وأمر بتجديد الاسطول واعداد الأهبة فلقاء المعدو ، وكانب المرابطين عراكش في الدخول ممه الى صقلية ، فكف رجار عما كان يمتمده ، وتوفي علي سنة خس عشرة وخسائة في العشر الأواخر من أربيع المنائى . وكان موائده بالمهدية ، وكانت امارته خس سنين وأربعة أشهر وعلائة عشر يوماً

### ولاية الحسبہ بن علی بن يحيى

صقلية كما سنذكره ان شاء الله تمالى

وكان سن الحسن بن علي يوم ولايته اللتي عشرة سنة . ولما تولى أمره صندل راسل أمير المؤمنين عليَّ بن بوسف بن تاشفين الملتَّم بمراكش لما كان بينه وبين والده من المودّة لما وقعت الوحشة بينه وبين رجار صاحب صقلية بسبب الاسطول الذي كان قد صنعه عامله مكنى بن كامل الدهائي والي قابس من قبله لحل التجارة ، واستعانة مكني بن كامل برجار ، واتفق أنوصل بأثر توليته أسطول أمير المؤمنين على بن يوسف مع قائمه على بن ميمون الى بلاد رجار ، فافتتح منهـــا حصوناً وسي منها سبايا كنيرة فلم يشك النصراني أن الباعث لعسل بن يوسف هلي ذلك اثما هو الحسن فاستجاش وحشد أجناده ومقاتلته وبالغ في كتم أمره بمنع السفن من سواحل المسلمين ، فلم يخف على الحسن مقصده وخشى أن يطرق بلاده حون أهبة له فأمر باتخاذ الأسلحة وتشييد الأسوار واستقدام القبائل من الاعراب وغيرهم للجهاد . فوصلت الحشود اليه من كل جهــة ، ونزلت الأعراب فخاهر المهدية ، فلما كان يوم السبت لحس بقين من جادي الاولى سنة سبم عشرة و خسالة وصل أسطول رجار الى المهدية فرسي بالجزير ةالمعروفة بجزير ةالاحاسي وحميال حشرة أميال من المهدية ، ونزل قائداه عبد الرحن وجورجي الي الجز يرةوضر بت لما ولقدى الافرنج مضارب هناك وكان وصولم آخر الهار نفرج منهم الى البر تلك اللبلة خلق كثير وانبسطوا حتى تعدوًا عن البحر أميالا ثم عادوا الى الجزيرة ، ووصل القائدان في اليوم في البحر الى المهدية في بعض قطع، فأطاقا بهما وانتهيا الى ساحل زويلة فهالها ما رأيا بالاسوار والسواحل من الناس والصرفا عائدين الى الجزيرة فوجدا طائفة من العرب والاجناد قد حطوا حوالمها وكشفوا من كان بها من الروم عن مواضعهم، وقتاوا منهم قو ما ونهبوا بعض أسلحتهم، فلما كان

اليوم الثالث تمكن النصارى من القصر المعروف بقصر النيماس<sup>(۱)</sup> ، وحصل به زهاه مائة بإعانة بعض الاهراب لهم على فقك لما شّاهم به عبد الرحن وصاحبه .

وقد كان رجار أمرهما بالنزول بجزيرة الاحاسى والتحيل على أخذ قصر الديماس بمباطنة المرب، ثم الزحف من هنالك في البر بالرجال والخيل الى المهدية ، فلما كان في اليوم الرابع اجتمع المسلمون وخرجوا من المدينـــة وكبروا تكبيرة راعت من في الجزيرة فظنوا أنهم داخلون اليهم فانهزموا الى مراكبهم وقتار ا بأيدمهم كثيراً من خيلهم ، ودخل المسلمون الجزيرة وليس بها أحد منهم، فوجدوا بها خيلا وآلات وأسلحة أعجلهم الهربُ عنها ، وأحاطوا الديماس يقاتلونه والاسطول في البحر يعاين ذلك ولايستطيع اغاثة من فيالقصر لكثرة ما اجتمع في البر من عساكر المسلمين . فلما عاينوا أنهم غير قادرين على انقاذ من بالقصر أقلعوا عائدين الى صقلية ، وأقام المسلمون يقاتلون من حصر بقصر الديماس منهم الى أن اشتد الحصار عليهم ، و فني ماؤهم وطعامهم ، فحرجوا منه ليلة الاربعاء الرابع عشر من جمادي الآخرة ، فتخلفتهم سيوف الاعراب فتتاوهم عن اخرهم ، وهني، الحسن بهذا الفتح. ولم يدر ما تحت طيه من المحنة التي خصت وهمت المسلمين ، وكتبت عنه في ذهك كتب إلى سائر الجهات ، منها كتاب يقال في بعض فصوله : « و ان صاحب [ صقلية ] لَجَّ في طغيان غيه ، واستمر على عدارته وبنيه ، وحمله سوء تقديره وفساد تدبيره على اهتضام جانب الأسلام ، وتوهم أن ذلك سهل الملتمس قريب المرام ، فاستجاش وحشد ، واستنفر واستمه . ولما اشتملت له في ظنه أموره ، وكمل تدبيره اللَّمَي فيه تدميره ، سير أسطوله نحو المهدية ــ

<sup>(1)</sup> قال ابن خاصون في اخبار الحسن بن على ( س ١١١ ء ج ١ ): وتسدوا ( ابى الفرنمية ) الى المدية ووتوازا الى السلحل وهربروا الإبلية ، وملسكوا تصر ( الدهانين ) وجزيرة ( الاملس ) وتكرر التنال فيهم الى ان خليبم المسلمون واللموا راجبين الى صقاية اقد سمى الجزيرة والتصر بعيرما ماحماهما المؤلف

جماها الله \_ في محو من الثلاثمائة مركب حاملة ثلاثين ألف راكب، وزهاء الف قارس . وكان اقلاعه في طالع مقارن للنحوس ، قاض عليه باتلاف أمواله و اهلاك النفوس . فن أول ما أفشأه الله فيه من فعل الجيــل، وأظهره من عنايته التي. لا يؤدى حقًّا بغير الشكر الجزيل، أن أرسل عليهم ريحاً جوّت جميمهم الى التيار وأصلتهم بين الماء حر النَّار، » في كلام طويل

ولما أقلم الاسطول الى صقلية خاتبا خاصراً غاظ رجار ذلك . واتفى بأثر ذلك أن وصل الاسطول الملتم مرة أخرى ، وقائده محمد بن ميمون المذكور » وقبل مفادرة بلاد رجار قتل وجل نساءهاسياً الى بلاده ، وكان رجار كا وصل أسطول من المغرب الى بلاده نسبه الى الحسن ، فعزم العزم المضمم على غزو المهدية وأفشى في ظاهر الامر أن بينه و بين الحسن صلحاً وفي نفسه ما فيها لتم خديسته و يتمكن من مراده .

وكان بين الحسن وبين ابن عهيمي بن [الفرنر بن منصور (١)] بن الناصر ابن طلناس المتقدم الله كرصاحب يجاية ما أوجبأن بعث في هذه المرة لمحاصر ته بالهدية أسطولا في البحر وجيشاً في البرقائده مطرف بن علي بن حدون الفقيه ، فحصر المهدية بزا وبحراً و ونزل مطرف بجيشه بظاهر زويلة ، فاستمد الحسن رجاد فأمده بأسطول ، فعلم مطرف بذاك فارتحل عن المهدية مسرعاً ، وكانت لرجاد جواسيس بالمهدية فكتبوا اليه يعلمونه أنه بمرساها مراكب قد استوف وسقها، فأمر جرجي قائد اسطوله المتوجه النصرة بالهجوم عليها و أخذها ، فأخذ ذلك غلم مرمى المهدية فأخذ منه مركبا غدراً وحلها الى صقلية (١) ، ثم هج بعد ذلك على مرمى المهدية فأخذ منه مركبا (١) كان بالاسل بحي بن للزبر بدبيس بن النسور، الن وموخا والسواب ما انبتاء كا يؤخذ من

<sup>(1)</sup> كات بالاصل يجي بن لمنز بن بديس بن المصور. الع وهو حق والصواب ما البساء على يوحد من المنافع بن المنافع المرافع المالية على المالية المالية المالية المالية على المالية على المالية على المالية على المالية على المالية المالية

للحسن قد احتفل به وشحنه بفخائر ملو كية ليوجه بها الى الحافظ العبيدي صاحب مصر ، وكان ذلك المركب يسمى نصف الدنيا ،

ولم يزل يوالى الغزو هليه بأساطيله و المقدم عليها جرجي المذكور وهو العارف بالمهدية حاضرة و يادية و يسعفه في ذلك الى أن دخلت سسنة ثلاث وأر بعين و خسالة فل يشعر الحسن صبيحة يوم الاثنين الشاني من صغر الا وقد طلع عليه جور جي المذكور (١١ في ثلاثمائة مركب ع فأرسى على بعد من المهدية ع وكانت الربح منمت من الدخول الى المرسى فأرسل الى الحسن يخادعه ع ويذكر انه انحا وصل لطلب عسكر يستمين به على أهل قابس ليرد اليها ابن رشيد والبها أنه انحا وصل لطلب عسكر يستمين به على أهل قابس ليرد اليها ابن رشيد والبها عنادعة الى أن يتبها له الربح فيدخل اليها ء وانه لم يصل الا بهد علمه يخلاه المهدية من المسكر ه وكان الغلاه المتربح فيدخل اليها ء وانه لم يصل الا بهد علمه يخلاه المهدية من المسكر ه وكان الغلاه المتربق العسكر في محاربة ابن خراسان بتو نس عضداً لحوز ابن زياد الغادي صاحب المعلقة : فحزم الحسن على تسليم المهدية النصارى و أمر في المين بالراحيل عنها وخرج من القصر عا خف معه ومن أمكنه من أهله وواحده و مدى عليهم في وحشمه ع وتبعه الناس فارين بما قدروا عليه من أهل ووقد ، وجرى عليهم في هذه الماستعلمة ما لم يكونوا يقدرونه . وكان الحين يقول عند خروجه : « سلامة هذه المنتقلة ما لم يكونوا يقدرونه . وكان الحين يقول عند خروجه : « سلامة

واتبار ومتنزهات غنه وتمار حيدة . وفيا يقول ابن حديس : ذكرت صقلة والهوى يعج النفس نذكارها يون داد مديد عند عند احدث اخارها

غان كنت اخرجت من جنة قلقي احدث الحبارها التحيا أسد بن الفرات سنة ٢٩٣ في ذمن زيادة لقد بن الاغلب في اليم للأمون . المعجم المتحيا أسد بن الفرات الـ ١١٤ كان السلمة تلكه ما في كان تاحية وتسمى سيد

قلت : وهي آلا "رمن عالك إطاليا ولا ترال آكر المسلمين قائه بها في كل تاحية ولسمى سيسيليا (٧) هو جرجي بن ميخليل الانعاكي قائد السطول رجلو . كان نصرانيا حاجر من المصرى وقد المع اللسان ورح في الحساس وتهذب في الشام بإلها كية وغيرها فاصطنعه تمم واستولي عليه ، وكان تجيي يشاروه فل طلك تجم الحمل حرجين الحيلة في اللحاق برجلو فلحق به وحظي عنده واستعمله على اسطوله . من ابن خلفون ( ص ١٩١٩ : ٣٤ )

المسلمين أحب الي من الملك والقصر ، كذا ذكر ابن شداد

وبقى الاسطول على ظاهر البحر لا يمكنه النخول الى البـــلد بسبب عدم اسعاف الريح الى الساعة السابعة من حين وصوله عثم لانت الريح فدخل ووجد المهدية خالية فلكها دون دفاع . ووجد جورجي قصر الحسن على حاله لم يحمل منه الحسن الا ما خف له . فرأى فيه من اللخائر الماو كية ما هاله ، وحكم على ذلك كله ، وأمر أن ينادى في المهديتين بالامان فارتفع النهب منهما وأخرج جميع النصاري من المهديتين (١) فأنزلهم فها بينهما من مضارب وأخبية فكان من بقي في المهدية أحسن حالا بمن فر منها ، فإن الفارين لقوا من المشقة وعدم الماء مَا أَهَلُكُ أَ كَثَرُهُمُ الَّي أَن تداركُهُم جُورِجِي فَبَعَثُ اليهُمْ خَيَــُلا يَعْلَمُمُ وَالْأَمَانُ فرجعوا الى بلدهم، وفرق عليهم مالا وطعاما أقرضهم اياه، فصلحت أحوالهم واغتبط النساس بالهدية لما رأوا من عدل النصاري فعمرت أحسن عمارة وسار الحسن الى عسكره الذي قدمنا أنه كان في فصرة محرز بن زياد (٢٠ فلقيه محرز بالبر والاكرام وأنزله عندة فأقام هنالك أشهراً وهوكاره للاقامة لما يرى في عينيٌ محرز من السآمة ، فأحب الانتقال إلى مصر .. وواليها أذ ذاك [ الحافظ ] عبد الجيد، ابن محمد، بن المنتصر، بن الظاهر، بن الحاكم، بن العزيز، بن المزءبن المتصور ابن القائم ، بن المهدى ، و باسمه كان الحسن يخطب في بلاده \_ قابتاع من تو لس مركباً أعد لسفره فعلم جورجي بذلك فأعد له عشرين قطمة ترقب إقسلاعه فعدل عن السفر الى مصر

و نظر في التوجه الى الخليفة عبد المؤمن بن علي و أنفذ كبار ولده يحيى وتميما وعياله الى ابن عمه يحيي بن العز بزيستأذنه في الوصول اليه وتجديد العهد والسير

<sup>(</sup>١) يريد بالهدية الثانيةزوية وينها ويين للهدية مقدار رمية سهم انظر الكلام عليها في سفحة ٧٧

<sup>(</sup>٧) قال ابن خلدون (ص١٦٢ ج٢)محرز بن زياد الفادهي صاحب على بن خراسان صاحب توقس

من عنده الى عبد المؤمن ، فأذن له يجي فسار اليه فلما وصل اليه لم يجتمع به يحيى وسيره الى جزيرة مرعبان هو وأولاده، ووكل بهم من يمنعهم من التصرف، فبقوا كذلك الى أن ملك عبد المؤمن بن على بجاية ، وكان وزير يمحى ميمون ابن حمدون، تلقى بني الحسن أحسن تلق، وكتب على لسان يحيى الى الحسن والتوجع هما جرى عليه ، والتحريض على الوصول والعدول عما خطر بباله من قصد غيره، ، فأعلم الحسن محرز بن زياد بما كتب اليه ابن همه ، فأشار اليه بالتنكب عنه و أن يتوجه حيث ما أحب فهو خير له منه ، فلم يطعمه الحسن في التوجه الى مجاية ، فلما قرب منها ندب يحبي وزيره الى لقاء الحسن فامتنع عن ذلك ، وأمر أشاء قائد بن العزيز بالخروج الى لقائه مع مشيخة البلد وأن يسملوا به عن يجاية الى الجزائر فيكون مقامه بها ، فغمل أخوه ذلك وأثر لههو وأو لاده يمدينة الجزائر في أمكنة لاتليق بهم وأجرى عليهم جرايات لاتكفيهم ، وأمر ميمونا بمراهاة أحوال الحسن ، ومنعه من السفر والكتُّبِ إلى الخليفة عبد المؤمن بن على لمــا توقعه من استمانة عبد المؤمن به في أخذ بجاية ۽ فبالغ في التشديد عليه في ذلك وأقام بها سأكنا الى أن نزل عبد المؤمن المغرب الأوسط وقد تغلب على جميع بلاد المغرب الاقمى وجميم جزيرة الاندلس وذلك سنة سبع وأربعين وخسمائة و تغلب على مليانة والجزائر ، فاجتمع الحسن هنالك وسار اليه وهو يمدينة متيجة وأقبل عليه عبد المؤمن وقربه اليه واستصحبه ممه ، وجمل الحسن يغريه على أخذ بجاية حسد الا بن عمه ورفعة في خروج الملك من يديه ليستووا في ذلك . فنزل عبد المؤمن الى بجاية والحسن معه، فاستولى عليها 'وعلى جميم أعمالها، وكان ذلك بعد هزيمة صنهاجة بجبل زيرى واعانة يحبى على نفسه بأنهماكه في الفاته وأحيال تدبير دولته وتغويضه الامر لغيره

فلما استولى عبد المؤمن على بجاية فريحيي بن العزيز منها في البحر وكان.

مرامه التوجه الى بونة والنفوذ من خلك الى بغداد لعلمه أن الخليفة العبيدي بمصر ينتم عليهم الخلم الاول ، فلما وصل الى بوئة جعل الحارث يتأفف منه ويغويه على اهمال الملك ، فخرج عنه يميي ألى قسنطينة وبها اذ ذاك أخوه الحسن بن العزبز، قاكر مه وتخلى له عن الأمر فاقام بقسنطينة أياما يعمل أمره الى أن أناب الى الطاعة و دخل في ايالة الموحدين ووصل الى الخليفة فأكر مه وأنزله مع ابن عمه الحسن ابن علي ثم كانت لعبد المؤمن على المغرب الوقعة المعروفة « بوقعة سطيف » هزم فيها طوائفهم وطلم الى حضرة مراكش بجميع من حكم عليه ، ومن جملتهم الحسن بن علي ويميى بن العزيز وأسكنهما يمراكش في رفاهية ورزق جار

ولما كانت سنة ثمان وأربعين وخسائة وصل الخليفة الى سلا واستصحب معه يحيى بن العزيز واسكنه بها في بعض قصور بنى عشرة ، واقام بسلا الى أن مات هناك ودفن يتقابرها الجوفية (١) بما يلي البحرثم عاد الى مراكش وبها الحسن بن علي متيا ، قاما وصل اليها لم يزل الحسن يفريه بالحركة الى افريقية ومحضه عليها وحلى انقاذ المهدية من أيدي النصارى الى أن تاقت نفسه الى ذلك ظخذ في الحركة اليها سنة أربع وخسين وخسائة (٧) وكانت بيد رجار صاحب صقلية ملك الافرنج وكان افتكها من بدالحسن في صفر سنة ثلاث وأربعين وخسائة

#### مصاررجار طرابلس

وكان رجارهذا سنة سبع وثلاثين وخمسائة قصد طر ابلس باسطوله ليأخذها لما علم أنهم لم يدخلوا يمداً في بيمة الحسن بن على ء ركانوا قدموا عليهم مشايخ

<sup>(</sup>١) يس المالية

<sup>(</sup>٧) قال أبن خافون فنائرل للهدية ( يبنى عبد المؤمن ) وحاصرها اشهراً ثم اقتنجها سنة و و و واسكن پها الحسن فأقام حناك ثماني سنين ، ثم استحاد يوسف بين عبد المؤمن فارتحل باهله يريد مراكش فهلك پناسنا في طريقة اه ( س ٩٦٧ ، ج ٢ )

من بني مطروح يدبرون أمورهم فنلن آنهم لا يقدرون على شيء ، فسير البها اسطولا لحاصرها أهله، وكان ذلك تاسع في الحية ، فنازلوا البلد وقاتلوه ، وعلقوا السكلاليب في سوره و نقبوه حتى كادوا يأخذونه . فلما كان المغد ثول جعاهة من العرب تجدة لاهمل البلد نقوى بهم أهل البلد فحرجوا الى [ أهل] الاسطول وحملها عليهم حلة مشكرة فاجزموا هزيمة فاحشة ، وقتل منهم خلتى كثير ولحتى الباقون بالاسطول ، وتركوا الاسلحة والانتمال والدواب فنهما العرب وأهل البلد ورجع الافرنيج الى سقلية وتجهزوا وعادوا الى المغرب فوصافا الى جيجل ، فلما رآهم أهل البلد هربوا منهم الى البراري والجبال فسخلها الافرنيج وسبوا من أدركوا فها وهدموها وأحرقوها واحرقوا القصر الذي بناه لعي بن عبد العزيز التنزه وعادوا

### استيلاء رجارعلى طرابس

ثم وجه لطر ابلس أسطولا كبيراً في سنة احدى وأربعين وخسهاته فاحاطوا بها برا وبحراً ممالث المحرم فخرج اليهم أهلها ونشب القتال ودامت الحرب بينهم عملا تة أيام ، فلما كان الشائث سمم الافرنج في البلد ضجة عظيمة وخلت الاسوار من المقاتلة :

وكان سبب ذلك أن أهلها كانوا قبل وصول الافرنج بأيام يسيرة قد اختلفوا فاخرجت طائفة منهم بني مطروح وقدموا عليهم رجلا من الملشين يريد الحج ومعه جاعة وفره أمرهم فلما نازلهم الافرنج اعادت الطائفة الاخرى بني مطروح فوقع الحرب بين العائمة تات الاسوار عائمة بزالافرنج الفرصة و فصبوا السلالم وصعدوا السور فاشتد القتال وملسكت المدينة عنوة بالسيف، فسفكوا دماء أهلها، وأخلوا نساهم وأموالهم، وهرب من قدر على الهرب ،

والتنجأوا إلى البربر والعرب، ثم نودي بالأمان في كافة الناس فرجع كل من فرّ منها وأقام الافرنج ستة أشهر حتى حصنوا سورها، وحفروا خندقها . ولها عادوا أخذوا رهائن من أهلها ومعهم بنومطروح والملثم، ثم أعادوا رهائنهم

### ولاية رافع بمه مطروح الاولى

#### على طرابلس

ووثر اعليهم رجلا من بنى مطروح الله و تركوا رهائنه وحده واستقامت أمور المدينة ، والفم أهل صقلية والروم اليها فممرت سريماً وحسن حالها ، هذا ما لابن الاثير

و ذكر التيمجاني ان رجار أخذها سنة أربعين وضيالة بعد أن أخذ المهدية وسبب ذلك أن أهلها في تلك السنة أصابتهم شدة عظيمة و مجاهة مهلكة هلك فيها الناس وفروا من أو طابهم ، فجوز اليها رجار الرومي صاحب صقلية أسطولا فعاصرها به وذلك بعد استيلائه على المهدية وصفاقس واستقرار ولايته عليهما ، ووقم خلف بين أهل طرابلس أدى الى تغلب أسطول الروم عليها ، فأحسن ظائده جرجي بن ميخائيل الى أهلها لما أضره من تملك غيرها من البلاد الساحلية وأبتى جنده من المسلمين والصقليين وغيرهم وولى عليها شيخها أيا يميي بن مطروح النميمي ، وجمل قاضيهم أيا الحجاج يوسف بن ذيري ، فكانت أحكام المسلمين كاها مصروفة الى والبهم وقاضيهم ، ولم يكن النصراني يتعرض لشيء من أحكامهم ، وأقامت تحت تغلب النصراني عشر عاماً الى أن افتتح

<sup>(</sup>١) هو أبو يمي رافع بن مطروح النبيمي كاسيد كرء قريباً . وولايته همنه كانت من قبل الافريج . وستأتي له ولاية ثالة جيما تار الافرنج والجلام هن طرابلس ، تم اقرء عايما صد المؤمن بن علي خليفة العام الموحدين محمد بن تومرت

عبد المؤمن بن على أكثر بلاد افريقية فخاف النصارى أن عالثه أهل طرابلس عداوة ، فامر وهم أن فأحبوا أن يثير وا بين المسلمين الموحدين وأهل طرابلس عداوة ، فامر وهم أن يصعدو المنابر و يتكلموا في جهة الموحدين بسوم ، وكان ذلك سنة أربم وخسين وخمالة لما بلفهم ملك عبد المؤمن أكثر بلاد افريقية ، فأعظم ذلك أهل طرابلس واجتمعوا على قاضيهم أبي الحجاج ، فسفر بينهم و بين النصارى وأعلم النصارى ألا سبيل الى نيل ذلك ، وأن الامر انحا كان العقد بينهم ألا يكلفوا المسلمين شيئًا عمال أن رضوا عما يتخالف أمر دينهم ، وفركر أهل الدين بستم، ما يخالف أمر دينهم ، فان رضوا منهم بذلك والا سلموا لهم البلد و خرجوا عنه ، فاعفاهم النصارى من ذلك

و تعاقدوا على القيام عليهم والتخلص من أيديهم ، والسر والنجوى بذلك بهنهم ، واتحدوا (١٠ لليلة ممينة ، ونصبوا في تلك الليلة خشباً وأناشيط في الطرقات عنم الخيل من الجري فيها وثاروا عليهم ، فبادر النصارى الى خيولم وركضوها فلم تجديم المنافذة وكان وكان قيامهم عليهم في سنة ثلاث وخسين وخسائة (١٠)

 <sup>( )</sup> قال في غنار الصحاح : تواعد اللهوم: وعد يعشهم بحثاً . همذا في الحمير . واما في الشر فيقال:
 دوا ، له

<sup>(</sup> ٣) هذا الثاريخ غير سحيح لانه ذكر ا تنا : ان الصارى ارادوا أن بحدثوا فتنة بين الموحدين وأهل طوابلس ، وكان ذلك في سنة ع ه ه و وبدى أن هسلما قبل الثورة عليم ، وهو سبب التبيت لم والتغمر سيم التبيت لم والتغمر سنة ٥٠ ه وقد ذكر ابن خلدون هذه الثورة فقال أو داروا بهم واحرقوم إلنار أيم واحرقوم إلنار أيم واحرقوم إلنار ) ولم ذكر هذا التاريخ ، وذكر الثاقب في تاريخه أن الم يحيى بن حدوج بذ صاحة الافرنج.

#### ولاية رافع به مطروح الثانية على طرابلس

و حكم على البلد شيخه [ أبو] يحبي بن مطروح التميمي ، وكان رجلا شهما ، صافع العرب الجاورين له فاستقر حاله بها الى أن نزل الخليفة عبد المؤمن بن على الى أفريقية في سنة خس وخسين وخسائة ، ووصلت اليه وفود البلاد فكان من جعلتهم وفدطرا بلس ، قدم بهم [أبو] يحيى بن مطروح التيمي فبايمواعبد المؤمن وأقر ظهيم شيخهم أبا يحبى بن مطروح التميمي المذكور، فلم يزل محود السيرة فيهم الى أن عجز في أيلم أبي يعقوب بن عبد المؤمن ، وقيده الهرم فطلب التوجه الى الحج، فسرحه السيد أبو زيد بن أن حفس [عد] (١) بن عبد المؤس المذكور، فتوجه بجميع أهله في البحر واستقر بالاسكندرية وكان دخوله لها صنة [ ست و ثمانين و خسائة ]<sup>(٢)</sup> وبها مات. كذا ذكر ه النيساني في مياومته . وهو اللي أنشد لما كان عصر:

لوقفة بين باب اليحر ضاحيسة وباب هوارة وموقف اشهى الى النفس من كسر الخليج ومن دير الزجاج وشاطىء بركة الخدم

وذكر ابن الأثير أن عبد المؤمن قدم افريتية وبايعه أهل طر ابلس سنة أربم وخسين وخمالة . والله أعلم أين ذلك كان ولم تستول عليها يد المدو من لدن الفتح غير هذه المرة وسنة ست عشرة و تسمائة (<sup>١٢)</sup>

<sup>(</sup>١) الزوادة من ابن الله ون

<sup>(</sup>٧) كانت بالاسل ٣٠١ وهو غلط لاأن ابن مطروح هذا كانت بينته لسمللؤمن سنة هـ ٥ او ٥٠٠ على ما ذكره المؤلف. وتاريخ انتقاله الى الاسكندرة على ما في الاصل ينتخى اله كان قبل بيمة عبد للؤمن وهو غير محبح . والتصحيح من ابن خلسون ( ص ١٦٨ ٤ ٢ )

<sup>(</sup>٣) وسنة . ه ٧ الغار الحاشية صفحة ٣ ه

وذكر ابن بعلوطة: أن العدواستولى عليها في أيام السلطان أبي عنان و وافتداهامنه بخمسة قناطير من القحب الهين وردها السلمين ضد ذلك من مآ تره الحسنة من اهتنائه بشأنها . ولم أقف على تاريخ استيلائهم (1) ولعل ذلك أيما كان فها بين سنة ست وسبعائة الى سنة ست عشرة وسبعائة واذ فها بينهما كالت دوقة بنى مرين الذين منهم أبو عنان ، ولعل ذلك أعاكان بسد اضطراب حالها بعد بيعة أهلها الموحدين و توالى فنن شرف الدين قر اقش الارمني بماوك الملك المنطقر بن شاهنشاه بن أيوب بن شاه ابن أخى السلطان صلاح الدين بن يوسف بن أيوب السكر دي ، ويعي أبن اسحاق الميورقى

و ذلك أن علياً بن اسحاق الميورقي كانت بينه وبين قراقش المذكر ومهادنة ومصالحة ءوكانا بجتمعان في أكثر حروبهماءو يقيان الدعوة لبنى العباس بطرابلس و بعض من افريقية

وسبب انتقال قراقش ـ على ما ذكره المؤرخون ـ أن عم سميده الملك

<sup>(</sup>١) في سنة ، ٧٥ توفى والي طرابلس محمد بن نابت وولى انه نابت برعمد بن ثابت واسنيد بطرابلس بعد ان كانت تابعة تولس . وكان تجار لمجنوبية بشرابلس بعد ان كانت تابعة تولس . وكان تجار المجنوبية بتدون الى طرابلس فطلدوا على عوراتها والتعروا في الساد طلبتهم عيدها فتات لله وصموا اسوادها في المحروم المساودة المجار الساد بالموادها المحروم المجار المحروم المحروم

صلاح الدين يوسف بن أيوب أعاملك هو وعمه أسد الدين شير كو ، مصر يجيش فؤرَ الدين محمودُ بن زنكي وقوة سلطانه ، وكانا من قواده وأهوانه. ولما توَ في أسد الدين حدثت بين صلاح الدين بن أيوب و نور الدين ز نكي و حشة ، وعَان ذلك سنة عمان و ستين وخسائة ، احتاط صلاح الدين بسببها ، وقسم أمره بين بلاد البمن و بلاد المغرب ، و بنى على الاندقاع أمامه إن وصله نو رالدين وسبب الوحشة : أن صلاح الدين يوسف بن أيوب عمد من مصر الى بلاد الافرنج غازيا ، و نازل حصن شو بك (<sup>۱)</sup>و بينــه و بين الكرك يوم (<sup>۱)</sup> وحاصره وضيق على من به من الافرنج، وأدام القتال، فطلبوا الامان واستمهاوه عشرة ألمِم فأجابهم الى ذلك ، فلما صمم نور الدين بن ز نكى بما فعله صلاح الدين سار عن دمشق قاصداً بلاد الافرنج أيضا ليدخلها من جهة أخرى، فقيل لصلاح الدين: ان دخل نور الدين بلاد الافرنج و هم على هذه الحالة أنت من جانب و هو من جانب ملكها، و متى زال الافرنج عن الطريق و أخذ ملكهم لم يبق لك بديار مصر مقام مع نور الدين : و ان جاء نور الدين اليــك و أنت هاهنا فلا بد لك من. الاجهاع به ويكون هو المتحكم فيك عاشاء ، ان شاء تركك فعل ، وان شاء غير ذلك فعل ، فلا تقدر على الامتناع عليه و المصلحة الرجوع الى مصر . فر حل عن الشوبك عائداً الى مصر ولم يأخذه من الافرنج، وكتب الى نور الدين يعتذر باختلال البلاد المصرية لامور بلغته عن شيعة العلويين، وأنهم عازمون على الوثوب بها و أنه يخاف عليها من البعد عنها أن يقوم أهلها على من يخلف بها فيخرجونهم وتعو د متنعة ، وأطال الاعتذار، فلم يقبله نور الدين منه وتغير عليه

<sup>(</sup>١) الشوبك: بالنتج تم السكون تم الباء الموسعة المتنوحة وآخره كاف; قلمة حصية في اطراف الثام بين عمان والجه وشمر النفانج – البحر الاحر – قرب الكرك والسكرك بقتج اوله وثانيه أسم لقلمة حسية في أطراف الممام من نواحي الباقة بين إلمه ومحر الفارم محميم

وعزم على الدخول الى مصر واخراجه منها. فلما صمم صلاح الدين الخبر جمع أهله وفيهم أبوء نمهم الدين أبوب ۽ وخاله شهاب الدين الحازمي وغيرهم ومعهم سائر الأمراء وأعلمهم ما بلغه من عزم نورالدين وحركته اليهم واستشارهم فلم يجبه أحد بكلمة . فقام تقي الدين عمرو ابن أخى صلاح الدين فقال : اذاجاءنا قاتلناه و منعناه عن البلاد، ووافته غيره من أهلهم ۽ فشتمهم نجم الدين أيوب و أشكر ذلك واستعظمه عوشتم تفي الدين وأقعده ، وقال لصلاح الدين: أمَّا أَجِوكُ ، وهذا شهاب الدين خالك ونحن أكثر عمية [ لك ] من جميع من ترى والله لو رأ ننا نور الدين لم يمكنا الاأن نتبسل الارض بين يديه ، ولو أمرنا بضرب عنقك بالسيف لفعلنا ، فاذا كنا نحن هكذا فما ظنك بغيرنا وكل من ترى من الامراء **ل**و رأى نور الدين وحده لم يتجاسروا على الثبات على سروجهم ، وهذه البلاد له مونحين مماليكه و نوابه فيها قان أراد عزلك صممنا وأطمنا . والرأي أن تكتب كتابًا مع نعباب تقول: بلغني أنك تريد الحركة لأجلالبلاد فأي حاجة الى هذا? ير سل المُولى نحجاباً يضع في رقبتي منديلا ويأخذني اليك، فما هاهاما من يمتشع عليك وقام الامراء وغيرهم فتفرقوا على هذا . فلما خلابه أبوء قال له : بأي عقل فعلت هذا ? أما تعلم أن نور الدين اذا مجم بعز منا على منمه ومحاربته جعلنا أهم الوَّجِوءَ لليه وحينتُذُ لانقوى عليه ءوأما الآن اذا بلغه ماجري وطاعتنا له "ركناً وكشاغل يغيرنا والأقدار تعمل عملهاء والله لوأراد نورالدين قصبة من قصب السكر لقاتلته أنا هليها حتى أمنمه أو أفتل ، ففعل صلاح الدين ما أشار به ، فتر ك فؤر الدن تعجيل قصده واشتغل بالاهم عنها الىأن توفي سنة سبع وستين وخسائة وكان في مملك السنة شرع يتجيز للدلخول الى مصر فأناه أمر الله الله الذي لامر د له وكان أسمر اللون طويل القامة ليس له لحية الا في حسكه وكان واسع الجبهة" حمين الصورة حاو العينين، وكان قد اتسع ملكه جــدا وخطب له بالحرمين

الشريفين ، ويا أين لما دخلها شمس الهولة بن أيوب سنة احدى عشرة وخملهالة. وطبق ذكره الأرض بمدله وحسن سيرته

قال ان الأثيره و قد طالعت سير الماوك المتقدمين فل أر فيها بعد الخلفاء الراشدين و هر بن عبد العزيز أحسن من سيرته ، ولا أكثر تحريا منه العدل. وقد أتينا على كثير من ذلك في كتاب الباهر في أخبار دولتهم ، ولنذ كر هنا. نبذة مجتصرة لعل من يقف عليها بمن له حكم فيتقدى به

فن ذلك زهده وعبادته وعلمه ، فانه كان لا ياً كل ولا يلبس ولا يتصرف الا في الذي يخصه من ملك كان له قد اشتر اه من سهمه من الفنيمة ومن الامو ال الم الم في المني . ولقد شكت الميه زوجته من المضايقة فاعطاها ثلاثة دكا كين في حسى كانت له يحصل لهمنها في السنة نحو المشرين ديناراً ، فلما استقلتها قال ليس لى الا هذا ، وجمع ما في يدي أنا فيه خازن للمسلمين ولا أخوتهم فيه ، ولا أخوض نار جم لا حلك . وكان يصلي كثيرا بالليل ، وله أوراد حسنة فكان كا فيل :

جمع الشجاعة والخشوع قربه ما أحسن المحراب في المحراب و مجمع و مجمع مارفا بالفقه على مذهب أبي حنيفة ليس عنده فيه تعصب و مجمع الحديث واسمعه طلبا للاجر

و أما عدله فانه لم يترك في بلاده على سمعها مكما و لا عشراً ، بل أطلقها. جميعها أبي مصر والشام والجزيرة والموسسل . وكان يعظم الشريعة ويقف عنه أحكامها . وأحضره انسان في مجلس الحكم فمضى معه اليه ، وأرسل الى القاضي كال الدين منالشهر زوري يقول: قد جئت محاكما، فاستك مي ماتسلكهم الخصوم فظهر الحق له ، فوهبه للخصم الذي أحضره وقال: أردت أن أترك له ما يدهيه فخفت أن يكون الباهث لمي على ذلك المكبر والانفة من الحضور الى مجلس المشريعة ، فحضرته ووهبته ما يدعيه . وبنى دار العدل في بلاده فكان يجلس هو والقاضي فيها ، فينصف المظلوم ولو أنه بهودي من الظالم ولو أنه ولده

و أما شجاعته فاليها النهاية و فكان في الحرب يأخذ قوسين ليقاتل بهما ع فقال له القطب النساوي الفقيه : بالله عليك لا تفاطر بنفسك وبالاسلام فان أصبت في معر كة لا يبقى من المسلمين أحد الا أخذه السيف . فقال له نور الدين : ومن محود حتى يقال له هذا ؟ ع من قبلي من حفظ الاسلام والبلاد ع ذلك الله الذي لا أنه الا هي

وأما ما فعله من المصالح ، فانه بنى أسوار مدن الشام جيمها وقلاعها فمنها دمشق ، وحمس، وحماء ، وحلب ، وشعر ر (۱۱ ، وبطبك فيرها . و بنى المدارس المكثيرة المحنفية والشافعية و بنى الخانكاهات المصوفية ، و بنى الخانات في الطرق ، و وقف على الجيم الوقوف الكثيرة ، وحاصل وقفه في كل شهر تسعة آلاف دينار وكان يكرم العلماء وأهل الدين ويعظمهم ويقوم البهم ويجلس معهم وينبسط، وكان يكرم العلماء وأهل الدين ويعظمهم ويقوم البهم ويجلس معهم وينبسط، ولا يرد لهم قولا ويكانبهم بخطيه، وكان وقوراً مهاباً مع تواضعه

و لما بنى صلاح الدين على الاحتياط بسبب الوحشة بين و بين نور الدين و لما بنى صلاح الدين على الاحتياط بسبب الوحشة بين و بين نور الدين قسم أمره بين بلاد المين و بلاد المغرب ، و بنى على الاندغاع أمامه ان وصله نور الدين ، فوجه ألحله تورفشاه الى المين فافتتحها سنة تسع و ستين وخطب فيها لحصو د بن زلمكي و وطلب ابن أخيه الملك المظفر تني الدين أن يوجهه الى أرض المغرب يفتحها ، و كانت طرابلس و افريقية والمغرب في يد الموحدين ، فاشتغل المدين في حركته ثم زحد في غزو أرض المغرب لما بينه و بينها من

<sup>(</sup>١) اسم قلمة بالعلم

المربان و المهالك

وقد صرى خبر تغريبه الى جم من جنده وخراصه فاستبشروا بذلك و بنوا عليه ، فلما امتنع تنى الدين عن التغريب نفر بطائفة من جنده مملوكه شرف الدين قراقش التغريب نفر بطائفة من جنده مملوكه شرف الدين قراقش المتنع تنى الدين المه وصف دار المعظم ، وسيده المعظم شمس الدولة بن أيوب الكردي أخو صلاح الدين المذكور . وكان ابن قراتكين في جند تني الدين . فتوجه المبدان المذكوران الأرض المغرب مجتمعين حتى جاوزا العقبة ، فاتفق رأيهما أن يفتر قالين في الدين و هن الملك . فسار قراقش الى « سنتريه » وهي المدرونة في زماننا بسيوة وافتتحها وخطب فها لصلاح الدين و لاخيه تني الدين سيد قراقش من بعده وكتب اليهما بذلك . وافتتح «أوجلة » و « زالة » و هي المعروفة عند العوام بزله ، وأدال من فزان دولة بني خطاب الحواريين، وكانت كاعدة ملكهم «زوية» (") وهي المدروفة نزوية ابن خطاب ، وعنب ملكها محود ابن خطاب بن يسليطان بن عبد الله بن صنعل بن خطاب ، وعنب ملكها محود الل حق هك (") وخطب فيها لصلاح الدين ولتني الدين

<sup>(</sup>١) الراهم بن قرائكي كل بقضة حين حاصرها التصور يقوب بن يوسف بن هيسد المؤهن في حريد مع قرائكي رحمل بن غاية 
حرويه مع قرائكي رحمل بن غاية 
(٧) زوية : كسفية مدينة في فزان واقعة في الجنوب الشرقي من مرزوق : يتيما نحم و ١ كيلو 
مثراً ، ويشا لل مدينة طرائلس سبعة ٥ ٧ يوما ، وي غنه وسط الواحة الشرقية للصلة بواحة مي روق ، 
وكات فيا بعضي تقديد لفزان ، ولسمى بله النام الان لان فالب سكانها اشراقي قائمية بواحة مي عليه 
الاستن يتحو ثلاث مرك ودوره من طبة واحدة . وفي وسطها يقايا بنه ضخم قديم يقال له كان قعمراً فيها 
معنى ، ويقرب سورها الجنوبي مسجد لا بزال مجالة جية ويه محن متم حوله المحدة ضطحة ويقرب المدينة 
من الجهة الشرقية مبان قدية هي قبور السراف استقيادها في كنالر كمان تلك الثواري وتسمى الاست قبورة 
المساقة . والارض مولما بناسلة خشجة كشية المهاد تناهم سنة ٧ به دد تج برقة

<sup>(</sup>٣) كانت بالاسل محود بن خطاب بن برلة بن عبد لله بن زنفلين خطاب والتصحيح مَن ابن خلدون وتاريخ الثائب

<sup>(</sup>٤) وبموته انفرض طلك بني خطلب من فزان ، وكان التحاق قراقش مزوية سنة ٨٨ ه

ولم يزل على هذه العلويةة ينتتج البلاد ويخطب لمن ذكر الى أن وصل الى طر ابلس فاجتمع علية القابيون ، وهم بنو ذباب بن ربيمة بن زعب ابن جرد بن مالك بن خفاف بن امرى، القيس بن بهثة (۱) بن سليم ابنى سلمون، كذا ذكره الرشاطي ، وزعب المنسوب اليه ذكره الرشاطي (۲) بكسر الزاي والمين المهلة وله وله آخر يسمى باجمه أخر ربيمة واليه ينتسب الزاي والمين المهلة وله وله آخر يسمى باجمه أخر ربيمة واليه ينتسب الزاعبيون الحوة بني ذباب ، ومثل ما الرشاطي للاجدابي

و لما قدم على بني ذباب وفد اليه مسعود بن زمام من أمراء بني هلال كان لم يهسئول يداً فى بيمة عبد المؤمن بن على حين تملك افريقية ، وفر منها لأحراب طو ابلس ، فتسارة يكون مع بني ذباب ، وتارة يكون مع اخوتهم زعب ، فاتفق معهم وكثر جمهم فترل على طر ابلس فعاصرها مدة و ضيق على أهلها تم فتحت

### استيلاء قراقش على طرابس

فاستولى علمها قراقش (٢٠ وكان ذلك سنة ثمانوستين وخسهاته كاذكر نا أو لا وأسكن أهله قصرها ، وكانت خالية من الاقوات والاجناد لانهم بعد بيمهم لعبد المؤمن بن على واستقرار بلدهم في يعد الموحدين لم يتوقعوا ثائراً ولا مخالفاً فلما أتاها على ذلك أخذها وتملك كثيراً من بلاد افريقية ما خلا المهدية وصفاقس وتونس وقفصة وما والاهما من القرى والمواضم . وصار مع قراقش صمكر كثير فجنع على تلك البلاد بمساعدة العرب فجمع أموالا عظيمة وجملها

<sup>(</sup>١) فانت بالاسل بيية . وقد ذكر ابن خلدون في بني سليم أمرا الليس بر بيت بنا شلشة في عدة مواضح (٣) هوعبد الشبن على بن عبدالله بن عبد الله عبدالله بن عبد الله عبدالله وله عناية بالحديث ورجله برائاريم. وموافد في جادي الاستخرار عبد الاستخرار بي الله بن الله بنيا الله بنيا الله بنيا الله بنيا الله بنيا الله بنيا الله الله بنيا اله بنيا الله بنيا

يمدينة قابس، وقويت نفسه وحداته بالاستيلاه على جميع افريقية لبمد يعقوب من هبد المؤمن هنها . وتملك على بن اسحق (المجاية من يدعامل يعقوب سنة تمالين. وخسائة فوجه اليه يعقوب هسكراً واستبعدها منه

أسطولا نحوآ من عشرين قطعة وساربجموعه فأرسى على ساحل بجاية وخرجت خيله و رجالته من الشوائي <sup>(٢)</sup> فكانو ا مجو ماثق فارس من الملثمين، وأر بعة آلاف. رجل، فدخل مدينة بجاية بغير قتال، لانه اتفق أن واليها سارعنها قبل ذلك . وألم الى مراكش ولم يترك فيها جيشاً ولا ممانعاً لعدم عدو يحفظها منه فعجاء الملثم ولم يكن في حسابهم أنه يحدث نفسه بذلك فأرسى بها ، ووافقه جماعة من بقايا دولة بني حاد و ساروا معه فكثر جعهم وقويت نفسه . فسمع الخبر والي بجاية فعاد من طريقه ومعه من الموحدين نحو ثلاثمائة فارس وجم من العرب والقبائل الذين في تلك الجهات تحوألف فارس ، فسمع بهم الملئم وبقربهم منه ، فخرج اليهم وقد سار معه نحو ألف فارس ، فالتقو ا و تو اقفو ا ساعة ، فانضافت الجوع التي كانت مع والي بجاية الى المأمر ، وانهزم واليها ومن معه من الموحدين وساروا الى مراكش فجمع جيشه وخرج الى أعمال بمباية فأطاعته جميعها الا قسنطينة فحصرها الى أن جاء جيش من الموحدين من مراكش في صفر سنة احدى وثمانين وخسمائه الى بجاية في البر والبحر، وكان بها يحسى وهبد الله أخوا على ابن اسحق الملمر، فخرجا منها هاربين ولحقا بأخيهما، فرحل عن قسنطينة وسار الى افريقية وصادقة قراقش الارمنى وكانا يقبان الدعوة لبني العباس ، واجتمع هليهما سلم ورياح ومن بأرض طرابلس وافريقية بما يليها من العرب، ووصلُ

<sup>(</sup>١) هو على بن أحمق بن على بن يوسف بن الشلين ويعرف بابن غاتية ، وهو هن أعيان الملتمين أأدين كانواملوك المفرب الاتعمى ، وهو صاحب جزيرة ميورقة وقتل في حروبه مع اهل نفزاوة سسنة ٨٨هـ (٢) جم شوتي وهو لمم لتو ع من مراكب البحر

البهما من مصر مملوك لنقى الدين ابن أخي صلاح الدين اسمه بوزابه ، فكثر جمعهم وقويت شوكتهم فلما اجتمعوا بلغت عدتهم مبلغاً كبيراً وكلهم كلره لدولة الموحدين فاتبعوا على بن اسحاق الملئم لانه من بيت المملكة والرياسة القديمة ، وانتمادوا اليه ولقبوء أمير المسلمين وقصدوا بلاد أفريقيه فملكوها جميعها شرقا وغربا الامدينتي تونس والمهديه فان الموحدين أقاموا بهما وحفظوهما على خوف وضيق وشدة ، والضم الى الملثم كل منسد في تلك البلاد ومن يريدالنهب والنساد والشر ، تقربوا البسلاد والمصون والترى وهتكوا الحريم وقطموا الأشجار . وكان الوالي على افريقية من قبل الموحدين عبدالواحد ا من عبد الله الهنتاني وهو عدينة تونس ، فارسل الى ملك المغرب يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن على وهو بمراكش يعلمه الحسال ، وقصه الملئم جزيرة هاشو ... وهي عقر بة من تو نس تشتمل على قرى كثيرة ــ فنازلها وأحاط بها s و طلب أهلها الا مان فأجابهم وأمنهم ، فلما دخلها العسكر نهبوا جميع ما فيها من الغلات والدواب، وسلبوا الناس، وامتسعت أيديهم الى النساء والصبيان و تركوهم هلكي ، وقصه تو نس فحاصرها وضيق على من بها حتى مات منهم خَلق كثير . ولما اســـتولى على افريقية قطع الخطبة لبني عبد المؤمن وخطب للناصر لدين الله المباسي ، وأرسل اليه يطلب الخلع والاعلام السود

وقصد في سنة اثنتين و عانين مدينة قفصة فخرج من بها من الموحدين وسلموها البه فرتب فها جنداً من الملتمين والاتراك وحصها بالرجال مع حصائبها في البلاد . ولما وصل الخبر يعقوب بن يوسف اختار من جنده عشرين ألف فارس من الموحد ين وقصد قلمة السكراتلة القوت في البلاد ، ولما جرى فها من التخريب و الاذى و وسار في صفر سنة ثلاث و عانين و خسائة فوصل الى مدينة تونس ، وأرسل سنة آلاف مع ابن أخيه ، فساروا الى على بن اسحاق الماتي تونس ، وأرسل سنة آلاف مع ابن أخيه ، فساروا الى على بن اسحاق الماتي

ليقاتاره و وكان بقفصة ، فو افو ، وكان مع الموحدين جماعة من الترك فتارو ا عليهم فلهزم الموحدون وقتل جماعة من مقدميهم ، وكان ذلك في ربيع الاول سنة ثلاث وعانين ، فلا معم يعقوب الحلير أقام عدينة تونس الى فصف رجب من السنة ، ثم خرج فيمن معه من العساكر يطلب الملتم والاتراك ، فوصل اليهم والتقوا ثم خرج فيمن معه من العساكر يطلب الملتم والاتراك ، فوصل اليهم والتقوا بالترب من مدينة قابس واقتتادا فأنهزم الملتم ومن معه ، فأكثر الموحدون القتل حقى كادو ايتنونهم ولم ينج منهم الا القليل ، فقصدوا المبر ورجم يعقوب من يومه الى قابلا في قابس فنتحها وأخذ منها أهل قرائش وأولاده و حلهم الى مراكش ، ودانت له البلاد كلها : طرابلس وافريقية

ثم أظهر قراقش الانابة الى المو حدين ومات على بن استحاق الميور في ع و تولى اخوه يحيى ، و كان ذلك سنة ست و ثمانين و خسائة و لحق الشيالسيد المنصور يعقوب بن يوسف بن عبدالمؤسن (١٠) عاقام بهاز ماناعت كرامته ثم المصرف عثها فاراً فرجم الى قابس و خادع أهلها حتى دخلها فقت ل جاهة منهم ، وأظهر الرجوع عن الانابة و استدعى جاعة من أشياح العرب اللهابيين فقتل أهيانهم و ممن قتل منهم محود بن طوق بن يقية \_ واليه تفسب المحاميد \_ وحيد ابن جارية في سمين (١٠) ، واستولى عليها و على طر ابلس بسد المتاضهما عليه . ثم وقع

<sup>(</sup>١) ذكر ابن خلدون ان قراقش تزع الى طاعة للوحدين سنة ٨٦٦ فياجر اليهم بتواس وشهله السيد لهو زيد بن ابي حلمي بن عبد للؤمن . ا ه وابو زيد هذا كان سلحب تولس اذ ذلك . وكان سلحب أفريقية وللمرب المصدور بقوب بن يوسف بن عبد للؤمن

<sup>(</sup>٣) كنابم بتمسر المروسين » وهذا القصر بقابس اختطه رافع بن مكي ، وقيارشيد برغامل وكلاها من دهمان من بني علال وسيخ المقابد قبيلة عربية والماليد قبيلة عربية طرابلسية مشهورة بعزة النفس والكرم ، واساؤم شديمات التحجب لايكاد الالسان براهن رلا زئا لعرف منهم هذا الى البوم ، وع يسكنون اللجرة وبيوت المصر ولم وحقة المسلمة لى الرابية يؤخرو فيها خلال الانجوط والتعليل بالسابرة وما البالل سرمان

<sup>.</sup> وحُمِّدُ بن جَارِيَّة جِد الجَوَّارَيُ والله ينسبون وم قبيلة عربية بطرابلس بِعنها يسكن صرمان وبعثها يسكن التواحق الار بعقها بين طرابلس وغريف

التغير بينه و بين بحيى بن اسحاق! لميورقي ، وكان يحيى ببلد الجريد، فسار الى طر ابلس للمقامقر اقش فخرج اليه قر اقش وجمل عليها نائبا يقال له يا قوت المعروف بالافتخار والتقيا بمحسن ، وهو الذي يقول فيه الشاعر :

ألا لاستى الرحن عسن قطرة ولا زال مفعر الجوانب محسن وخيب قطيساً (أمن الفيث كله ولا ابتل فيه الركائب فرسن وهو يعرف اليوم بوادي الهيرة: بهاه بعدها مثناه تحتية بعدها راء مهملة فكانت الوقعة ليحيى على قراقش وقعة شنيعة ، وفر قراقش الحبال وتوغل فيها وتبعه الميورقي أياما ثم رجع الى طر ابلس وحصرها ياقوتا نائب قراقش ، فلم يقصر في دفاعه ، وضبط البلد ضبطاً عظها ، فكتب الميورقي لا خيه عبد الله \_ وهو اذذاك صاحب ميورقة (٢٢ من بلاد الاندلس يطلب منه الاعانة ببعض أسطوله فوجه اليه قطمتين ضيق بهما على طر ابلس تضييقا شديدا الى أن استولى علمها

### استيلاء يحيى به غانية على طرابلس

[ وُلمَا تُم له الأَمر ] امتنعلى أهلها بالعقوء وأخذ يا قوتا فوجهه في القطع التي وصلت اليه الى ميورقة فاعتقل بها ، ولم يزل هناك الىان استولى الموحدون على ميورقة وذلك سنة تسع وقسمين وخسائة

و لما انفصل عنها استخلف عليها ابن عمه تاشفين بن الفائى فاقام بها مدة ثم
قلم عليه أهلها و أخر جوه منها ، و توجه يحيى الى قابس واستولى عليها ، و بقيت
(١) قلبس: بناف مكمور : وطاه مكمورة متعدة ، أم موضع تحت حال تبريان من الحبة النالة

 <sup>(</sup>٧) مبورة، بقنع لليم ويلتقى فيها ساكنان الوا و والراء : جزيرة في شرقي الاندلس

في حكم يحيى بن اسحاق الملئم الى أن و صل الناصر بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي الى افريقية سنة احدى وسائة فاستنقد قابس ، و بايعه أهل طرابلس ، و تردد عليهما حفاظ الموحدين من قبله ، ثم من قبل الشيخ ابن محود ابن أمي حضوبين عبد المؤمن بعد انفصال الناصرواستخلافه اياه عليها ، وكان يحيى ابن اسحاق لما استولى على البلدين طوابلس وقابس وأستقر عنده أن شرف الدين تواقش بودان (۱) فقوجه اليه بمن استصحب من العرب اللهابيين من أولاد عهود (۲۷) وجارية بن وشاح ، الوتورين من قبل قراقش وحصر بها الى أن فني طمامه وأعمل بيده سلما و اشترط على العرب أن يقتلوه قبل ولده وكان شديد المحبة له . فلا خرج هو وولده اليهم قال له الولد بإ أبت الى أن يروحوا بنا ؟ ويعيى بن اسحاق المروف بابن فانية من أعيان الملتمين فقال الى حيث رحابه الموب أن يقتلون قابن فانية من أعيان الملتمين الملايين كانوا ملوك المغرب واختصبوه من أيدي زنائه الذين محاروا أيام المنت بعد خروج افريقية عن بيعة بني عبيد وهي دولة دديئة مقمومة سيئة لا حيافة بعد طاولا سياسة . فلندكر نضجم وسبب توليهم تتمبا الهائلة فنقول:

ُ (٣) أولاد محمود لا يزانون يعرفون بهذا الاسم وم من العرب الرسل يسكنون الباديه فيها وواء الحموهى إلى الجهة العربية وبعشيم يسكن يغرن وم غذ من الهاسيد

<sup>(1)</sup> ودان مدينة تتع هل رأس جبل صغير كان بها صور ويه بدب واحد يقتع الى الجهة الشرقية وفي الجهية الشرقية وفي الجهية الشرقية وفي المجلية الشرية من المناز المساور ويا بدب واحد يقتع الى الجهية الشرقية ولم الا ن وامند عنارج السور، وماحواليه بكنير وهي تقع على مسافة ع ٥٣٠ ميلا الى الجنوب من هدينة طرابلس والى شمال زوية بنحو هدرة الجم افتتحا بسر بن ارطاة منة بم نافع وسم بسر بن ارطاة فى موش عناج حق زال خدامس فاستمامت المسافة بمن على معلى وحد بن تؤس البلوي، ثم سار بنفسه في ١٠٠٠ فارس، وو ١٠٠٠ جل مل المبائد إلى المبائد قربة ما حتى قدم ودان فانتحوا واخذ ملكما لجمع أنفه فال أنف حداً وقد عامدين المبائد في استخرج منه ما كان بسر في طرف عديد المبائد ويشاف في ١٠٠٠ فارس، وو ١٠٠٠ جل مبائد المبائد المبائد وقد منه ما كان بسر فرصة مل يو وه ١٠٠٠ واستخرج منه ما كان بسر فرصة على وهو و١٠٠ ولماً

# تسب الملثمين <sup>(۱)</sup>

هم همنة قبائل ينتسبون الىحير أشهرها لمتونة ،ومنها أمير المسلمين يوسف ابن على بن تاشفين . وجدالة ، ولمعلة . وكان مسيرتم من النمين أيام الصديق رضى الله عنه أمرهم بالمسير الى الشام وانتقاوا الى مصر، ودخلوا المغرب مع موسى بن نصيرو توجهوا معطارق الىطنجة وأحبوا الانفراد فسنعاوا الصحراء واستوطنوها الى سنة ثمان وأربعين وأربعائة وتوجه رجل منهم يقال له الجوهر من قبيلة جدالة الى افريقية طالبًا للحج وكان محبًا للدين، فمر بفقيه بالقيروان وعنده جماعة يتفقهون قبيل هوالفقيه أبوعمرانالفاسي، فأصغىاليه الجوهر وأعجبه حاله فلما رجم من حجه قال الفقيه ماهندنا من هذا في الصحراء شيء غير الشهادة والصلاة في بعض الخاصةُ فابعث مني من يعلمهم شرائع الاسلام، فبعث معــه رجلا امعه عبد الله بن بإسين الكردلي (٢)، وكان فقيهاً صالحاً شهماً ، فسار مع حق أثيا قبيلة لمتو نة فعزل الجوهرعن جله وأخذ بزمام جل ابن ياسين تعظيا للاسلام ً فأقبلوا على الجوهو يهنونه بالسلامة وسألوه عن الفقيه فقال : هذا رجلٌ حاملٌ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء يعلمكم دين الاسلام ، فر حبو ا يهما وأنزلوهما ، وقالوا تذكر لنا شريعة الاسلام ، فعرفع عقائدالاسلام وفرائضه فقانوا : أما ما ذكرت من الصلاة و الزكاة فهو قريب، وأما ماقلت من قتل يقتل ومن سرق يقطع ، و من زني رجم ، أوجله ، فأمر لانلَّز مه فاذهب لغيرنا . فرحل عنهم فنظر الى الفقيه شيخ كبير و قال لابد أن يكون لهذا الجل في هذه الصحراء (١) الملئمون تبائل بربرية كانت تسكن الصحراء الكبري ، وكانوا على دين المجوسيةقبل از ظلهم الاسلام في المئالة الثالثة ، واول من سمام المراجلين عبد الله بن ياسين ، وهو أول من دعام الى قتال من لم يذهن الى الأحكام الاسلامة

(٢) قال ابن خلمون ۽ عبد الله بن باسين بن بك الجزولي

شأن يذكر في العالم، و فانتهى الجوهر والفقيه الى جدالة قبيلة الجوهرفدعاهم عبد الله ابن ياسين والقبائل الذين بجاورونهم الىحكم الشريعة فنهممن أطاعومتهم من أعرض وعصى . ثم ان المحافض لهم نجبروا وتجمعوا فعال ابن ياسين للذن أطاعوا نوجب هليكم انتقاتلوا حؤلاء الذين خالفوا الحق وانكروا شرائم الاسلام واستعدوا لقتالكم فَاقْبِمُوا لَكُمُ رَايَةً وقدمُوا عَلِيكُمُ أُمِيراً . فقال الجوهر أنت الاميرفقال إنما اناحامل أمانة الشريمة وفكن أنت الامير، فقال الجوهر لو فعلت هذا التسلط قبيلي على الناس و يكون وزر ذلك علي " فقال له ابن ياسين الرأي أن نولى ذلك أبا بكر بين هر رأس لمتونه و كبيرها <sup>(١)</sup> وهو رجل سيد مشكور الحال مطاع فيقو مه ومستجيب لنا، يحب الرآسة ويتبعه قومه فنتقوى مهم . فأتيا أبا بكر بن عمر ، فمرضا عليه ذلك فأجاب، فنقدوا له البيمة وهماه ابن ياسين « أمير المسلمين » وعادوا الى جدالة وجموا لهم من حسن اسلامه، وحرضهم عبد الله بن ياسين على القتال في صبيل الله وهماهم المرابعاين، وتجمع عليهم من خالفهم فلم يقاتلهم المرابطون. واستعان ابن إسبن وأبو بكر بن عمر على أولئك الاشر ار بالصالحين من قبائلهم فاستالوهم وقربوهم حتى أحاطوا بنحو ألغي رجل منهم من أهل البغي والفساد فأركوهم في مكان واحدوخندقوا عليهم وحفظوهم وأخرجوهم قوما بهدقوم وقتلوهم فحينئذ ذلت لهم أكبر قبائل الصحر اء وهابوهم و قويت شوكة المرابطين . هذا وعبد الله بن ياسين مشتغل بالعلم وقد صارعنده منهم جماعة يتفقهون

و لما استبد بالأمر هو وأبر بكر بن حمر عن الجوهر الجدائي و بقي لاحكم له داخله الحسد وشرع سراً في افساد الا مر، فلم بغلك منه وعقد له مجلس و ثبت عليه ما نقل عنه فحكم عليه بالتتل لأنه نكث البيمة وشق العصا وأراد محاربة

<sup>(</sup>١) هو أبو بكر بن عمر بن الاكاكين ، وولاه أبن ياسين أمر للرابطين ١٤٧ وهو الذي خرج من الصحر له بجيوش للرابطين لقتم الفرب ، وقبل أن يتم فتجه هاد الى انسحورا, واستمعل هله يوسف بين تلفظين

تم أن الصحراء ضاقت بهم وأرادو الخابر كلمة الحق والعبور الحالاندالس ليجاهدوا السكفارة فرجوا إلى السوس الأقمى [سنة ٤٤٥] فاجتم لم أهل السوس وقاتادم فانهزم المرابطون وقتل عبد الله بن ياسين الفقية [سنة ٤٤٠] واجتم لم أهل وهادأ بو بكر بن هر وجم جيشاً وخرج إلى السوس في ألغي راكب فاجتم من بلاد السوس وزناتة اثنا عشر الف فارس فأرسل البهم وقال: افتحوا لنا الطريق النجوز إلى الاندلس وتجاهد اعداء الاسلام فأبوا ذلك ، فصل أبو بكر ودها الله تمال ، وقال: القيم أن كنا على الحق [ فالعمرنا ] و إلا فأرحنا من هذه الدنيا، شما قاتلهم وصدق هو وأصحابه القتال فنصرهم الله تحالى وهزم أهل السوس ومن شم قاتلهم وصدق هو وأصحابه القتال فنصرهم الله تحالى وهزم أهل السوس ومن أمم عميم ، وأكثر القتل فهم وغم المرابطة فراوا عليها وطلبو امن أهلها الزكاة فامتنموا عليهم ، وسار الهم صاحب سلجياسه في فاستولوا عليها وكان ذلك سنة ثلاث وخسين وأرفيالة واستصل عليها يوسف بن تاشفين اللمتوني وهو من بني حمد الاقربين ورجم الى السحر اء كالحسر اء مدة

ثم عاد أبو بكر بن عمر الى سلجياسه فأقلم بها سنة والخطبة والأمر له والنهي. واستخلف عليها ابن أخيه أبا بكر بن ابراهيم بن عمر وجهز مع يوسف بن تاشفين

<sup>(</sup>١) الرّ يادة من أن خطمون

جيشاً من المرابعاين الى السوس ففتح على يديه

وكان يوسف ديناً حازما داهية بحروا (١٠٠ . وبقوا كفائته الله سنة اثلثين وستين و أر بماثة . و توفي أبو بكر بن عمر بالصحر اه [سنة ٤٨٠ (٢٠ ] فاجتمعت طوائف المرابطين (٢٠ على يوسف بن تاشفين وملكوه عليهم ولقبوه أدير المسلمين

وكانت الدولة في المغرب لزناته الذين ثاروا في أيلم الفتن وهي دولة رديئة مغمومة السيرة لا سياسة لها ولا ديانة . وكان أمير المسلمين وطائفته على سمج السنة و اتباع الشريمة فاقتدى به أهل المغرب ، فسار اليها وافتتحها حصناً حصناً ، وبلغاً بلغاً بأيسر سعى ، وأحبه الرعايا وصلحت احوالهم .

ثم انه قصد موضع مدينة مر اكش وهو قاع صفصف لاعمارة فيه وهو موضع متوسط في بلاد ألمنرب ـ كالقيروان بافريقية \_ نحت بلاد المصامدة الذين هم أشد اهل المغرب قوة وامنمهم معقلا فاختط هنالتمدينة مراكش [ سنة ٢٦٥٩] بفتنة و اعتفرها مقراً ، فلم يتحرك أحد بفتنة ، ومك البلاد المنصلة بالحباز مثل سبتة وطنجة وسلاغ وغيرها . وكثرت حساكره ، وخرجت جاعة لمتونة : تحليله وغيرهم من الصحراء وضيقوا حيلئة للعلمهم ، وكانوا قبل أن يتملكوا يتلمنون في الصحراء من العرائد والبرد كا يفعل العرب . والقالب على ألوانهم السعرة طما ملكوا البلاد ضيقوا اللائم

واختلف فيسبب التزامهم الشام، فقيل ان طائفة من لمتونة خرجوا غازين

 <sup>(</sup>١) قال ابن خلسكان : وكان يوسف عن تاشفين لا يعرف اللسان الدربي
 (٧) الزيادة من ابن خلدون

<sup>(</sup>٣) كانت بالاسل و الموحدين و وهو خطا لان يوسف بين تاشفين من المرابطين وهم الماشمون اسمام.
خان بكر بن عمر . وقد مات يوسف بين تاشفين سنة . • ه و الموحدون هم اسحاب للمهدي والمهدى قام بدهوته سنة ١٩٥٤ في زمن هم السهاق بين مدهوة المرابطين في زمن اسمحاق بين يوسف بين المشغر به به وهم المهمين بين يوسف بين المشغر به به وهم المهمين المسمولين بين يوسف بين المشغر به به وهم المهمين بين يوسف بين المشغر به به وهم المهمين المهمين المسمولين بين يوسف بين المشغر به به وهم المهمين المهمين المهمين بين يوسف بين المشغر به به وهم المهمين المه

على عدو لهم تقالفهم العدو الى بيوتهم ولم يكن فيها الا المشايخ والصبيان والنساء ع فلما يحقق المشايخ أنه العدو أمر وا النساء أن يلبس تياب الرجال ويتلثمن ويضيقنه حتى لا يعرفن ويلبس السلاح و فعلن ذلك و تقدم المشسايخ والصبيان أمامهم واستدارت النساء بالبيوت ، فلما أشرف العدو رأوا جماً عظام فلنوه رجالا وقالوا هولاء عند الحريم يقاتلون تتالى الموت والرأي أن نسوق النامن و عقبى فإن منعوه قاتلناهم خارجاً عن حريمهم ، فبيناهم في جعم النعم بالرعى وقد أقبل رجال الحي فبقى العدو بينهم وبين النساء فاقتتادا وقتل من العدو جعم كثير، وكان من تشل من النساء أكثر . فمن ذلك الوقت جعلوا الشام سنة يلازمونه فلا يعرف.

وبما قيل فيه من الشعر:

قوم لهم درك العلا في حير واذا انتمواسنهاجة فهم همو. لما حووا أحراز كل فضيلة خلب الحياء عليهم فتلتموا

ولم يزل ملك أرض المغرب والاندلس بيده الى تمام الحسمائة فتوني وتولحه يَمعه ابنه على . وكان يوسف حسن السيرة خبراً عادلاً ، عبل لاهل الدين والعطم

. ويكرمهم ويصدر عن رأبهم

و لما ملك الاندلس جم الفقهاء وأحسن اليهم ، فقالوا يلبغي أن تكون ولايتك من الخليفة لتجب طاعتك على الكافة ، فأرسل الى الخليفة المستصر بالله العباسي. يبقداد رسولا(۱) معه عدية كثيرة وكتاب يدكر ما فتص من بلاد الافراع وها اعتباسه من نصرة الاسلام ، ويطلب تقليمة بولاية البلاد . فكتب له تظيمة من ذيو الك المخلافة عا أوراد ، وسيرت اليه الخلم فسر بغك ولقب أمير المسلمين ، ولقب عدده على ابنه بذلك ، واز داد بعد تولية في اكرام العام والوقوف عندا شارتهم المناس الاتيان، وراه النفى الا يكر

وكان اذا وعقه أحدم خشم عند استاع الموعقة ولان قلبه لها وظهر عليه أثرها وكان يوسف عليه أثرها وكان يوسف حليا أثر عالم دينا يحب الصفح عن الامور العقام: قمن صفحه أن ثلاثة نفر اجتمعوا فتدني أحدهم ألف دينار يتجر بها و ممنى الآخر علا يصل فيه لأمير المسلمين ، وعنى الآخر زوجته النفزاوية (أو كانت من أجل اللساه وأعهن عقلا ولها الحكم في بلاده ، فبلغه الخبر فاحضرهم فأعطى متدني المال ألف دينار ، واستعمل الآخر ، وقال المتدني الزوجة ما حلك على هذا باجلهل . ثم أوسله اليها فقر كنه ثلاثة أيام في خيمة تحمل اليه كل يوم طماما و احداً ثم أحضرته وقالت : ما أكلت قل : طماما و احداً ؟ فقالت : كال اللساء شي، واحد ، وأمرت له ممال و كدوة وأطلقته ، فانظر هذا الصفح . ولم تؤثر عنه رذيلة الا ماضل بالمتمه بن عباد و بنيه لما أنتك بلادهم وأخذهم أسارى

و كان يوسف قد سير المسكر مع سير بهر أي يكر<sup>(7)</sup>وحاصر المعتمد بأشبيلية واخذها سنة أربع و ثمانين و أربعمائة وقاتله أهلها قتالا شديداً وظهر من شجاعة المعتمدو شدة بأسه وحسن دفاعه عن بلده مالم يشاهد من غيره ما يقار به ، فكان يلقي نفسه في المواقف التي لابر جي خلاصه منها ، فسلم بشجاعته وشدة بأسه ولكن «إذا نفدت المدة لم تشن العدة »

ولم بزل الحصار دائماً والقتال ستمراً الى [ يومالأحد] عشرين من وجب من هذه السنة فعظمت الحرب ذلك اليوم؛ واشتد الامرعلى أهل البلد، ودخله المرابطون وجهب جميع مافيمه وسلب الناس تياجم، غرجوا من مساكنهم

<sup>(</sup>١) اسما زينب بت اسحاق، تروجيا يوسف بن على بن عبد الرحن، ثم تروجيا بعده قلوط بن يوسف ابن هل الشراوى ، ثم تروجيا بعده ابو بكر بن همر ، ولما رحم الى الصحراء ولائب هنه يوسف بن تلفنين عن القرب تنازل له منها . ( ابن خلفون ) ( ۲) زلد ابن خلفون : ابن عده ور كوت ،

يمسكون هو را تهم بأيديهم ، وأخذ المعتمد أسيراً (1) وأو لاده الذكور والاناث يهد أن استأصلوا جميع ما لهم فلم يصحبهم من ملكهم بلغة زائر وسير المعتبد وأهله الى « مدينة أغبات » فحبس فيها و قبل معهم أمير المسلمين يوسف أفعالا لم يسلمكما أحد بمن قبله ولا يقبلها أحد بمن يأتى بعده الا من رضي لنفسه بهذه الرفيلة و ذلك أنه سجنهم ولم يجر عليهم ما يقوم بهم حتى كانت بنات المعتبد يغز لن لهناس بأجرة ينفقنها على أنفسهن . فأبان أمير المسلمين بهدا الفعل عن صغر بيش ولاوم طبع

وأغات هذه أمدينة في سفح جبل لملغرب بمقربة من مدينة مراكش بينهما

(١) مو المشد على الله ابو الفاهم عمد بن للمنتمد بالله ابي حمرو حياد بن الغائر المؤيد بالله ابي الفلم محمد قاضي اشديلية ، ابن إبي الوليد اسماصل بن قريش بن عباد بن حمرو بن اسلم من حمرو بن مطافحين لعم اللحمي من وقد الشميان بن المذفر اللحمني آخر طوك الحيرة . وكان المشمد المذكر و صاحب قرطبة واشبيلية وما والاجا من حزيرة الاندلس . وقيه وفي ابيه يقول بعض المعمواء .

من بنى المنذرين وهو انتساب زاد في أخرم بنو هباد تتبة لم تلد سواها المسائل والعالى قليسة الاولاد

واصلهم من العريش .. قرية تفصل بين النام ومصر .. وأول من نعب منهم للى الاندلس لعيم وأينه مطاف واستوطئا الشيلة . وأول من تولى الملك منهم الطافر عند بن اسماميل قاضي اشديلة ، وملك رطمة وظهرها سنة يا 2 وكان من لعلى المنم والاسب وتولى المي الاستفر الحاول من عنادى الاول سنة ٣٤ يا ٥ وظم بالاسر بعده وإنه المنتخذ بالله أبو عمرو حياد واسمى أولا ينغض الدولة . وكان جواداً أدياً سياراً السع ملكة وكثر أدلية . وتوفى يوم الاتين فرة جادى الاستفرة سنة ٤٦١ و دفق بحديثة الشيلة وتولى الملكة با بعده وقده المتمد على الله أبو القائم بحتم وكان اندى طوك الاقلى واسة وأرجم ساسة ، وقتلك فات مجتمع بداية والحيار وموسم المصراء وبالم يجتم وكان اندى طوك الاصلى واسة وأرجم ساسة ، وقتلك فات مجتمع بداية وكان له شعر كا اشدى الكعراء وبالمجتمع بياب المحد من ماوك عصوره من طول المصراء و الادباسا كان

ولما استنجد ملوك الانعلى يوصف بن تاشفين على الانراج الذين غلاما بهحون الانعالم.
واتمهدم وتم النصر السلمين دعا المتمد يوسف ابن تاشفين ليزل ضيفاً عنده قاجليه ، فراى من قسود
ابن خلالا و وضافالة علىكه ووقعة سيته عالم يكن عنده برا كنى ، فوق في نفسه بنه ، والفراه بيش القالم
باخذ الانعالى فأخذها وقمل بابن عباد ما سببازيه الله حته ، وقد ذكر المؤلف بعضه ، و كان
ولاندا بن عباد في شهر ربيم الاول سنة ٢٩٤ يعند بناء ، وتولى للك في جلى الاخرة سنة ٢١١ و
وطفلي بوم الأحد لمعرض من رحيسته ١٤٤ م وقوق في السبين بأضاف لاحدي هشرة لية خلتمن شوال ،

غوا الني عشر ميلا . كذا ذكره صاحب و نزخة المشتلق في اختراق الآقق » وقل أن وأغات وريكة أسفل جبل درن (١) من شماليه في فحص أفيح طيب التراب آكثير النبات والاعشاب أو المياه تفترقه عيناً وشالا في وقطر دبساستها ليلا و نهاراً وحولها جنات عمدة و بساتين و أشجار ملتفة و مكانها أحسن مكان من الارض منفرجة الارجاء عطيبة النواء و عفية الماه ، صحيحة الهواء و ومها شهر ليس بالكبير يشق المدينة ويأتيها من جنو بيها فيمر الى أن بخرج من شماليها و وليه أرحاة م آلات يعلمنون مها الحنطة وهذا النهر و يدخل المدينة يوم الجمعة والسبت والاحد ، وباقي الجمعة يأخذونه لسقي جناتهم وأرضهم و يقطعونه عن البلاقلا يجري منه اليها شي و يمكتنفها جبل درن فاذا كان زمن الشناط عليه النهر في وسط المدينة أغات ، وريا جد به النهر في وسط المدينة حتى يجتاز الاطفال عليه و هو جامد فلا ينكسر وريا جد ود

و أهلها هوارة من قبائل الدير المتبر برين بالمجاورة ، وهم أملياء تجار مياسير يمخلون الى بلاد السودان بأعداد الجال الحاملة القناطير الاموال من النحاس الاحرو المادن و الاكسية وثياب الصوف والممائم والمآزر وصنوف النظم من الزجاج والاصداف والاحجار، وضروب من الاقاوية والعطر وآلات الحديد الممنوع . وما منهم رجل يسفر عبيده ورجاله الاوله في قوا فلهم المائة جمل والسعون جلاكها موقورة.

ولم يكن في دولة الملتمين أحد أكثر منهم أموالا ولا أوسع منهم أحوالا،

 <sup>(</sup>١) ودرن هذه موضع بالفرب في مراكش ، ولما مر بها للشد وهو اسمير الشد لنفسه ،
 هذى حيال درن عمدوة بالدرن
 ياليتن لم أرها وليها لم ترني

و بأبو اب منازلهم علامات تدل على مقادير أموالهم . وذلك أن الرجل منهم اذا مك أربعة آلاف دينار عسكها مع نفسه و أربعة آلاف يصرفها في عبارته أقام على عين بابه وعن يساره عودين من الارض الى أعسلا السقف وبنياتهم بالآجر والطوب والطين، كاذا مر الناظر بدار ولظرالى ثلث العمد مم الأبواب قاَّمة وعدها علم من عدد ها كم مبلغ مال صاحب الدار ، لا نه قد يكون من هذه الممد خلف الباب أربم وستٌ مع كل عضادة ائنتان أو ثلاثة الى آخر ما ذكره ولم يزل المعتمد بها مسجوناً الى أن توفى سنة ثمان و عانين وأربعائة وكان المعتمد من محاسن الدنيا كرمًا وعلمًا وشجاعةً ورياسةً تامة ، وأخباره مدو نهُ و آثاره مشهورة مُ ، وله أشعار حسنة ، فمنها ما قاله لما أخذ ملكه و حبس: سلت على يد الخطوب سيوفها فبنخن من جمدى الخصيب الأمتنا ضربت مها أيدي الخطوب وإنَّما ﴿ ضربت رقاب الآملين بها المني أمؤيَّمُكُ العادات من نفحاتنا كُفوا فان الدهر كفُّ أكُفنا و له من قصيدة يصف القيد في رجله :

تمملَّف في ساقي تعملُّف أرقم يساورها عضًّا بأنياب ضيغم و إني لمن كان الرجالُ بسيبه ومن سيفه فيجنة وجهم (١) وله في يوم عيد اذ جاءته بناته حافيات عليهن ثياب مهنة إذ كن لضيق للميش يغز لن الناس بأجرة حتى أن إحداهن كانت تغزل لبنت صاحب شرطة أبيها اذ كان في سلطانه:

#### فساءك السيد في أغات مأسورا ] أ فهامضي كنت بالاعيادمسر ورا

ينش باق عش الاسود وقد صار ذاك وذا ادها

<sup>(</sup>٩) وتَلْمُ للشهد يوماً من ضيق قيده وثقلة فقال : بذل الحديد وثقل القيود تبدلت من ظل عز البنود وعمنبآ رقيقاً سقبل العديد وكان حديدي سنانا ذليقاً

ترى بناتك في الأطار جائمة يغزلن قالم لا يملكن قطميرا مرزن أعوك التسليم خاشمة أهسار من حسيرات مكاسيرا يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا لاخد إلا تشكي الجدب ظاهره وليس الاحم الأنفاس مطوراً (١١) قد كان دهرك إن تأمره ممتثلا فردك الدهر منها ومأموراً من بات بسك في ملك يسر به فأما بات بالأحلام مفروراً وله لما وقد عليه بأغات شاعره أبو بكر بن البانة حين أنشده القصيدة الفائية الشاما فيه الآني ذكرها وعزم على الانفصال عنه بعشاليه بعشر بين ديناراً وشقة بغدادية :

اليك النزر من كف الأسير فان تقبل تكن عين الشكور تقبل ما يغوب له حياه وان عفوته حالات الفقير وكانت الشعراء يكانبونه وهو في السجر بالنظم والنائر يتوجمون له ويذون الزمان وأهله حيث مثله منكوب

قل شاهره أبو بكر بن اللبانة زرته بعــد أسره بأنحات وقلت أبيانا عند دخولي اليه منها :

> لم أقل في الثقاف كان ثقافاً كنت قلباً به وكان شفافاً مكث الزهر في الكام و لكن بعد مكث الكام يبدو قطافاً وإذا ما الهملال غاب مغيا لم يكن ذلك المفيب انكشافاً انحما أنت درة العمالي ركب الدهر فوقها أصدافاً حجبالبيت منك شخصاً كرياً مثل ما يجيجب الدنان سلافاً أفت الفضل كعبة ولو اني كنت أسطيع لالتزمت الطوافا

الى أن قال:

و ممن كاتبه عبد الجبار بن أي بكر بن محد بن حديس الأزدي السقلي الشاعر المشهور بأبيات يد كر فيها مسيره عن أشبيلية الى أغات تعريضاً وهي جواب عن قول المعتمد : « تعطف في ساقي » البيتين المتقدمين وهي هذه : جرى لك جد الكرام عثور وجار زمان كنت منه مجير لقدأ صبحت بيض الطلاني ضودها إناثا لترك الضرب وهي ذكور أتياس من يوم يناقض أمسه وشهب الداري في التروج تدور ولما رحلم بالندى في أكفكم وقلتل رضوى منكم و ثبير رفست لساني بالتيامة قد دنت الافانظروا كيف الجبال تسير ورفت لساني بالتيامة قد دنت الافانظروا كيف الجبال تسير

تبكي الساء بمزن رائح غاد على البهاليل من أبناه عباد عريسة دخالها النائبات على أساود منهم فيها وآساد وكمبة كانت الا مال تخدمها فاليوم لا عاكف فيها ولا إد

حط القناع فلم 'نسكَر 'محدرة' ومُزَّقت أوجه ' تمزيق ابراد حان الوداع فضجت كل صارخة وصارخ من ُفقداة ومن فاد<sup>(۱)</sup>] ولما قتل وقدا المعتمد بين يديه حين أخذ أسيراً صبراً ، وهما: أبو الفتتح الرشيد، ورزيد أنشد:

يُّقُولُونَ صَبِّراً لا سبيل إلى الصبر سَابكى وأبكي ما تطاول من عمري [ هوى الكوكبان الفتح ثم شقيقه يزيد فهل بعد الكواكب من صبر] أفتح لقد فَتُحت لى كل رحمةٍ كما يزيد الله قد زاد في أجري

 <sup>(</sup>١) عدد الابيات من نسيدة عدة ابياتها ٩٩ بيتا في وسف ال عباد وكيف سيتوا الى الشفي بعد ان مالت عواتيم وهيميد كورة في تلاكه المقيان

هوى بكما المقدار عني ولم أمت فأدعى وفيًّا قد نكست إلى الفدر وفر مديًا لاختريما المعود في الأس إذا أنها أبسرتمانى في الأسر أبا خلال أورثاني البث خالفاً أبا المنصر مذود عدود عن نصري (١١) وكان ابنه الرشيد جرت له حادثة قبل أخذ المرابطين اشبيلية شبهة بحادثة الأمين بن هارون الرشيد . قال أبو بكر بن عيسى بن البانة الداني : كنت يوما هند الرشيد بن المسمد في مجلس أنسه سنة ثلاث ونمانين وأر بهائة ، فجرى ذكر غر ناطة وطاك أمير المسلمين بن تاشنين لها . قال فلما ذكر ناها تضبح وتلهت واسترجم وذكر قصريها فدعونا لفصره بالدوام ، ولملك بتراخي الأعوام ، فأمر هند ذلك أبا بكر الاشبيلي بالفناه فنني :

يا دار ميّة بالطياء فالسند أقوت وطال عليها سالفُ الامد قال فاستحالت مسرّته ، وتمهيّمت أُرِسرْته ، ثم أمر بالفناء من وراء ستارة فئنّه:

إن شئت أن لانرى صبراً لمصطبر فنظر إلى أيّ حال أصبح الطلل فتاً كد تطبّره واشتد ار بداد وجهه وتفيره وأمر مننية أخرى بالفناء ففنت: والحق فض على مال أفرّقه على المقلّين من أهل المروآت إن اعتذاري إلى من جاء يسألني ماليس عندي من إحدى المصيبات قال ابن البّانة فتلافيت الحال أبن قت فقلت:

عل مكرمة لاهد مبناه وشمل مأثرة لاشتت الله البيت كالبيت لكن زاد ذا شرقاً أن الرشيد مع المتمد ركناه ثاو على أنجم الجوزاء مقدد وراحل في سبيل الله مثواه

 <sup>(</sup>١) هذه الابيات من قصيدة عدة أبياتها ١٦ يتاذكرت أن قلائد المقيلاناچذا وناما تثير الاحوان وتهيج المسجون

حتم على المقت أن يقوى وقدوصلت بالشرق والغرب يمناه ويسراه فلممري لقد بسطت من نفسه وأهدت عليه ، بعض أنسه ، على أني وقعت فيا وتم فيه الجيم بقولى : البيت كالبيت الح وأمر إثر ذلك بالفناء فغنى : ولما قضينا من منى كل حاجة ولم يبق إلا أن تزم الركائب قال : فأيقنا أن هذه العايرة تعقبها الفيرة ، فلم يمض إلا قليل من الدهر حتى حاصر اشبيلية حسكر أمير المسلمين وضيق عليها فقائل أهلها قتالاً شهديدا وفاهر من المعتمد ما ذكرنا، وانقضت أيامه فسبحان من لا يحول ملكه ولا يزول ولنج جو للحرب على المرابلس تحت بيمتهم فنقول:

### ظهورادولة الموحدين

كان ابتداء دولتهم سنة أربع عشرة وخسائة ، وأول من أقامها المهدي أبو عبد الله محمد الله تومرت (١) المادي الحسني المصدودي الهرغي نسبة الى هر غة (١) غذه من المصادمة (٢) كانوا يسكنون جبل السوس من بلاد المغرب نزلوه لما فقده المسلمون مع موسى بن نصيروكان قد رحل في شبيبيته الى بلاد المشرق لطلب المهم فتنقذه ، وكان فقدها عالماً فاصلاحافظاً المحديث عادقاً بأصول الدين والفقه متحقداً بهم العربية ، وكان فرعاً ناسكا ، ووصل في رحلته الى العراق فجمع بالغزالى

<sup>(</sup>١) كانت بالاسل عمد بين عبد ألله اين تومرت . وقد قال اين خامون : محمد بن تومرت .. وابره بسمي عبد الله وتومرت . قال اين خلسكان وتومرت بضم الثاء المثناة من فوقما وسكون الواو وفتح للم وسكون الراء بعدها ته مثناة من فوقما وهو اسم بربري

<sup>(</sup> ٧) كان بالاصل : المزعي نسبة الى هزعة والتصحيح من ابن خادون وابن خلكان وقال ابن خلكان : وهرغة بنت الماه وسكون الراء و بعدها غين معجمة قبية من المصاهدة

<sup>(</sup>٣) المصامدة من وأد معبمودين يولس ، وم اكثر قبائل البرير وأوقرم

والكيا وأبي بكر الطرطوشي بالاسكندرية . وقيل إنه جرى له حديث مع الغزالي فها ضله بأرض المفرب من التملك ، فقال له الغزالي إن هذا لا يتمشى في هذه البلاد ولا يمكن وقوعه لأمثالنا ، هكذا قال بمض مؤرخي المنرب، والصحيح أنه لم يجتمع به فحج من هناك وعاد الى المغرب، و لما ركب البحر من الاسكندرية مغربا غير المنكر في المركب وألزم من به باقامة الصلاة وقراءة الغرآن حتى انتهى الى المهدية سنة خس وخسائة وبها حيلتُذ يحيى بن تميم فنزل بمسجد قبل مسجد السبت وليس معه سوى ركوة وعصا وتسامع به الناس فقصدوه يقر أون هليه أنواع العلوم وكان اذا مربه منسكر غيره وأزاله فلما كثر ذلك منه أحضره الامير يحيى مع جماعة من الفقهاء فلما رأى هميمته وسمع كلامه أكر مه واحترمه وسأله الهنعاء ورحل عن المهدية وأقام بالمنستير مع جماعةمن الصالحين مدة وسار الى بجاية ففعل فيها مثل ذلك فأخرج منها الى قرية بالقرب منها اسمها ملاقة فلقيه بها عبد المؤمن بن على (١) فرأى فيسه من النجابة والنهضة ما تفرس فيه التقلم والقيام بالامر، فسأله عن اسمه وقبيلته فأخبره أنه من قيس عيلان ثم من بني سليم فقال ابن تومرت هذا الذي بشر به النبي تَطُّيُّر حين قال : ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَنْصُرُ هذا الدين في آخر الزمان برجل من قيس فتيل من أي قيس فقال من سلم ، فاستبشر بعبد المؤمن وسر بلقائه وكان موادعبد المؤمن بمدينسة تاجرة من حمل المسان (٢٠) وهو من بني عامر قبيلة أمن كومة تزلوا بذلك الاقليم سنة عَانِينَ وَمَائَةً وَلَمْ يَرَلُ المُهْدَى مَلَازُمَا لَلاُّمْرُ بِالْمُمْ وَفَ وَالنَّهِي عَنِ المسكر في طريقه الى أن وصل الى مراكش دار أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين فرأى

<sup>(</sup>١) زاد اين خلكان: الليس الكوم، وقال: الكوم، يضم المكالى وسكون الواو نسبة الى كومة وهي قبلة صفيرة الزانساط البحر من اعمال تلمسان له - وقد النيه في طربقه الى إللسج عاصب بعلمه و التي عزمه عن وجهد فك واحتمى به وتصر للاحد عنه

 <sup>(</sup>٧) قال ابن خلـكان : قبل أن ولادته كانت سنة ٠٠٠ وقبل سنة . وع

فيها من المنكر ات أكثر بما عاينه في طريقه فز ادفي أمر ، المعروف ونهيه عن المنكر فكثر أتباعه وحسنت ظنون الناس فيه فبينها هوفي بعض الايلم فيطريقه إذرأى أخت أمير المسلمين <sup>(١)</sup> في موكبها ومعها من الجواري الحسان كثير وهن سافرات وكانت هذه عادة الملئمين تسفر نساؤهم عن وجوههن وحزب هو وأصحابه دوالهن فسقطت أخت أمير المسلمين عن دابتها فرفم أمره الى امير المملمين فأحضره وأحضر الفقهاه ليناظروه فأخذ يعظه ويذكره وبخوفه فبكي أمير المسلمين و أمر أن يناظره الفقهاء فلم يكن فيهم من يقوم له لقوة أدلت بني الذي فعله . و كان عند أمير المسلمين بعض و زرائه يقال له مالك بن و هيب فقال والله يا أمير المسلمين هذا لابريد الأمر بالمروف والنهي عن المنكر وأنما يريد إثمارة فتنة و الغلبة على بمض النو احيفاقتله و قلدني دمه فلم يغمل ذلك فقال ان لم تقتله فاحبسه وخلده في السجن و الا أثار شراً لا يمكن تلافيه فأر ادحبسه فمنعه رجل من أكابر الملثمين يسمى بيان بن عمر ان فامر باخر اجه من مراكش فسار الى أغمات ولحق بجبل درن وسارفيه حتى لحق بالسوس الذي فيه قبيلة هرغة وغيرهم من المصامدة وكان ذلك سنة أربع عشرة وخمائة . فاتوه واجتمعوا حوله وتسامع به أهل تلك النواجي فوفدوا اليه وحضر أعيائهم بين يديه فعمل يعظهم ويذكرهم بألمِم الله ويذكر لم شرائع الاسلام وما غير منها وماحدث من الغلم و النساد وأنه لايجب طاعة دولة من هذه الدول لاتباعهم الباطل بل الواجب قتالهُم و منسهم عما هم فيه و أقام علىذلك نحوسنة وتبعه على ذلك هر غة وسمى أتباهه الموحدين وأعلمهم أن النبي ﷺ بشر بالمه مني الذي يملأ الأرض عدلا وأن مكانه الذي يخرج منه المغرب الاقصى فقام اليه عشرة رجال منهم عبد المؤمن

<sup>(</sup>١) واسمها السورة

ابن على فقالوا لايوجدهندا الافيك فأنت المهدى فبايسوء على ذلك وانتهى خيره الى أمير المسلمين فجهز جيثاً من أصحابه وسيرهم اليه فلما قر بوا من الجبل الذي هو فيه قال لاصحابه إن هؤلاء بريدونني وأخاف عليكم منهم والرأمي أن أخرج بنفسي الى غيرهنم البلاد لتسلموا أتنم فقال له ابن توفيان من مشايخ هرغة هل نخاف من السهاء شيئًا ؟ فقال لا مِل من السهاء تنصرون فقال له ابن توفيان فليأتنا كل من في الارض وو افقته قبيلتهم جيمها قةال المهدي أبشرو ابالنصر والظفر يهذه الشرذمة و بعد قليل تستأصلون دولتهم و ترثونأر ضهم وديارهم ، فنزلوا من الجبلولةوا جيش أمير المسلمين فيزموهم وأخذوا أسلامهم وقوى ظنهم في صدق المهدي حيث غلفروا كما ذكر لهم ، وأقبلت اليه حينتذ أفواج القبائل من الجبال التي حوله شرقا وغربا وبايموه، وأطاعته قبيلة هنتائة وهي من أقوى القبائل -فأقبل عليهم واطمأن لهم ، وأتته رسل أهل تينمل بطاعتهم وطلبوه اليهم فتوجه الى جبل تينمل (١) و بني له مسجداً خارج المدينة واستوطنه وألف لهم كتابا في التوحيد (٢) و كتابا في المقيدة ، ونهيج لهم طريق الأدب بمضهم مع بمض وأمرهم بالاقتصارعلي القصير من الثياب القليل النمن وحرضهم على قتال عدوهم واخراج الاشرار من بينهم . ولما رأى كثرة أهل الجبل وحصانة المدينة خاف أن يرجعواعنه فامرهمأن يحضروا بشير سلاح ففعلوا ذلك عدة أيام ثم أمر أصحابه

 <sup>(</sup>١) يعد يبشة بثلاث سنين وتينمل بكسر أثناً. المثناة من فوقها وسكون اليا. الثناة من تحنها وبعدها نون ثم ميم هلتنوسة ولأم مشددة

<sup>(</sup> Y ) من مؤلفاته للرشد في التوحيد وقان على داى الاطلية في التول بالامام للمصرم واقف في ظك كتابه اهو با يطلب وهذه الجملة افتتيم بها كتابه هما فسمى بها. وقان يسمى الصدابه القبل وبني إنامه للوحدين وفان على مذهب الاشريق في القول بالتاويل فلاقات حيال استخاب للوحدين تدريعنا بالملتين في اعتم بالدمول عن التاويل وبيام على التجابم وقان حصووا لاياتي المندا رقم تمن التقديم والدنة ولم تخفظ عنه فاتمة في الميدم الا ما كان من وقاقة الاناسية من الشهبة في الغول بالانام للمصوم وكان يسمى الانام وبعد ويته سمي البادي ... ابن خلون به ٢٠٩

بمتلهم ففعادا وهم غارون فقتادهم في ذلك المسجد، ثم دخل المدينة فقتل وأكثر وثهب الاموال وسبى الحرم، فكان عدة القتل خسة عشر ألغاً وقسم الارض والمساكن بين أصحابه

ولما خلف أهلَ نِينَمَلَ على نفسه لما ضل أراد أن يُوقع بينهم وبين المرابطين فتنة فنظر في أولادهم فإذا الغالب علم الشقرة والزرقة ، وعلم السعرة. فقال مالى أواكم سمراً وأولادُكم شقراً زرقاء فقالوا كان لأمير المسلمين عدة مماليك من الافرنج والروم ، و كانوا يصمعون الجبل في كل عام يأخذون الأموال المتررة لأمير المسلمين علمهم ، و كانوا يسكنون بيوتنا مم الحريم ويخرجوننا منها . فلما أخبروه بذلك قبَّح لم الصبر عليه وأزرى عليهم ، وعظم الاسر عندهم ، فقالوا له كيف الحيلة في الخلاص منهم وليس لنا بهم قوة . فقال إذا حضروا عندكم في الوقت المعتاد وتفرقوا في مساكنكم فليتم كل رجل منكم الى نزيله فليقتله ، واحفظوا جبلكم فإنه لا يوام ولا يقدر عليه . فلما حضر عنمدهم العبيد قتلوهم ، غافوا على أنفسهم من أمير المسلمين فامتنعوا في الجبل وسدُّوا ما فيه من طرق تسلك إلىهم ، فقويت نفس ابن تُومرت بذلك وأرسل اليهم أمير المسلمين جيشاً نُوياً فحاصر وا الجبل وضيقوا على أهله ، وقلت عندهم الميرة حتى عدم الخبز رأسًا وكان يطبخ لهم ابن تُومرت كل يوم من الحساء ما يكفهم ، وكان قوت كل واحد منهم أن ينسس يده في ذلك الحساء ويخرجها عا علق فها ويقنع بذلك في يومه . فلما اشته بهم الأمر أراد أهل تينمَلّ اصلاح حالم مع أمير المسلمين ، وبلغ ذلك ابن تُومرت وكان معه انسان يقال له أبوعبد الله الوَنْشَرِيسي ملازما لقراءة القرآن وطلب العلم سراً بحيث لم يعلم به أحد

فلما كانت سنة تسع عشرة وخمىائة خاف المهـمى خووج أهل الجبل عليه نأمر الرَّنْشَريدي بأمور دلت على زندقته ليخدع مها العوام . وذلك أنه أمر الوَانشريسي بالحضور بازائه عنه المحراب ، وأن يتعليب وأن يظهر أنه لم يمرفه وهولا يعرف قِراءة القرآن ففعل ، فلما صلى والناس حوله سأله من أنت ? فقال: أبوعبد الله الوَنْشَريسي، فقال المهدي: إن أمرك لعجب، ونادى في التاس فحضروا فقال : هذا الرجل يزعم أنه الوَفشريسي فانظروه وحققوا أمره. فلما أضاء النهار عرفوه . فساله المهدي ما قصتك ? فقال أني أتاني الليلة ملك من الساء ففسل قلى وعلمني القرآن و الموطأ وغيرهما من العادم ، فبكى المهدى بحضر تـ الناس ثم قال له نحن نمتحنك فقال افعل وابتدأ بقراءة القرآن فقرأ بقراءة حسنة من أى موضم سئل . ثم قال ان الله قد أعطائي نوراً أعرف به أهل الجنة من أهل النار، وآمركم أن تقتلوا أهل النار وتنركوا أهل الجنة ، وقد أنزل الله ملائكة الى بثر يموضم كذا يشهدون بصدق . وكانوا وضعوا فيها رجالا . فسار اليها المهدى والناس، وصلى المهدى عندها وقال: إملائكة الله إن أبا عبــــــــ الله الوَنشريسي قد زعم كيت وكيت ، فقال من بها : صدق . وكان أمرهم بالشهادة له . فلما قيل ذلك من البائر قل : إن هذه البائر مطهرة مقدسة قد نزل الها الملائكة والمصلحة أن تلعام ائتلا تقع فيها نجاسة أو ما لا يجوز، وألقوا فمها من الحجارة والتراب مالطمها بمن فيها ، وفعل بأهل الجبل من حضو رهم بغيرسلاح وقتلهم بعد ذلك مادل على تزندقه . ووقائمه مع أمير المسلمين كثيرة

ولما بعث جيشه وكسر سأل همل مات عبد المؤمن ? فقيل : لا . فقال : إن الأمر باق . وهوالذي فتح البلاد ووصى أصحابه باتباهه ، وكان إذ ذاك مريضا وحرضهم على اتباعه وتسليم الامر اليه . وتوفى سنة أربع وعشرين وخسائلة

### ولاية عبدالمؤمسه به على

واستقر الاهر لعبد الموعمن ورجع بعد اللقاء لتيينكل وأقام بها يتألف القلوب وبحسن الى الناس. وكان جواداً ، مقداما في الحروب ، ثابتا في الهزاهز ، الى سنة ثمان و عشرين و خسائة فتجهز وسار في جع كثير الى أن وصل الى تادلة فانعه أهلها وقاتلوه ، فقتلهم وقهرهم وفتحها وسائر البلاد التي تلها ، وسار في الجبال يفتح ما امتنع عليه ، وأطاعته صهاجة ، ووقعت بينه وبين أمير المسلمين حروب فتارة له وتارة عليه ، الى أن نزل مراكش سنة احدى وأر بعين وخسائة غربها يومئة اسحاق بن علي بن يوسف بن تاشفين وهو صبي ، فضرب خيامه في غربها على جبل صغير وبني عليه مدينة صفيرة له ولمسكره ، وبني فيها جامعا ، فربني له بناء عاليا يشرف منه على مدينة مراكش ويرى أحوال أهلها وأحوال المقاتلين من أصحابه . وقاتلها قتالا شديدا وأقام علها أحد عشر شهرا وافتتحا المائلة النالين من أعمان دولة المرابطين .

و لما استولى على اسحق بن على أخذ ير تمد ويسأل العفو رغبة في البقاء ، ويدعو لعبد المؤمن ، فقام اليه سيرين الحاج الامير و وكان الى جانبه مكتوفا و فبصق في وجهه وقال: تبكي على أبيك وأمك ، اصبر سبر اللوجال ، فهذا رجل لا يخاف الله تعالى ولا يدينه بدين . فقام المرحدون اليه بالخشب فضر بوه حتى قتلوه . وكان من الشجمان المروفين بالشجاعة ، وقدم اسحق على صغر سنة وضر بت عنقه . وقيل إن استيلاه عبد المؤمن عليها سنة ثلاث وأربعين من المتاريخ المذكور

<sup>(</sup>١) الزيادة من ابن خلكان

<sup>(</sup>٧) قال ابن خلمون: افتنحها في اخريان شوال سنة ٤١٠

وبموت اسحق انقرضت دولة الملشمين . وكانت مدة ملكهم سبعين سنة ، وولي منهم أربسة : يوسف ، وعلي ، وتاشفين ، واسحق .

ولما فتصا عبد المؤمن أقام بها واستوطّها واستقر بها ، وأمر بهدم الجامع الله يناء يوسف بن تائفين . و بنى بالقصر جامعاً كبيراً وزخوفه فأحسن عمله . ولقد أساء يوسف بن تائفين في فعله بالمعتمد بن عباد وارتكب سجنه على الحالة التي ذكرنا أقبح ارتكاب ، فلا جرم أن سلط الله سبحانه وتسالى على أعقابه من أربي عليه وزاد ، فتبدارك الحي الدائم الملك الحق الذي لايزول ملك ، وهذه سنة الدنيا فأت لهائم أفى ، فسأل الله تعالى أن يختم أعالنا بالحسنى ، ويجمل خير أوانا يو لمتلك ، ويجمل خير

ولمن استقر و أخذ بلاد بني حاد اجتمع المرب : بنو هلال ، والانتج ، وعدي ، ورياح ، ورقع ، وفيد من العرب ، من أرض طرا بلس و المقرب ، وقالوا: ان جاوز نا عبد المؤمن أجلانا من المغرب ، وليس الرأي إلا لقاء الجد ممه واخو اجه من البلاد قبل أن يتمكن ، و تحالفوا على التماون والتضافر و ألا يحتون بعضهم بعضا ، وعزموا على لقائه بالرجال و الاهل و المال ليقاتلوا قتال المريم ، واتصل الخبر برجار الافر يحيي صاحب صقلية ، فأرسل الى أمراء العرب وم : يحتر بن زياد ، وجبارة بن كامل ، وحسى بن حسن ، وغيرهم عرز بن زياد ، وجبارة بن كامل ، وحسن بن ثملب ، وعيسى بن حسن ، وغيرهم من الافرخ يقاتلون معهم على شرط أن يرسل اليهم خسة آلاف فارس من الافرخ يقاتلون معهم على شرط أن يرسل المهن ، وساروا في عدد الايحسى من الافرخ يقاتلون تعبد المؤمن قبارة بن يعبد المناس ، واستعمل عليهم عبد الله بن وكان عبد المؤمن قد برهم جهز عباساً من الموحدين يزيمه المناس ، واستعمل عليهم عبد الله بن ، واستعمل عليهم عبد الله بن عراطنتاني ، وسعد الله الموحدين بن المعالم عليهم عبد الله بن عراطنتاني ، وسعد الله الموحدين عراطنتاني ، وسعد الله الموحدين بالمناس ، والمنتاني ، وسعد الله بن واستعمل عليهم عبد الله بن عراطنتاني ، وسعد الله الموحدين بالمناس والله المناس ، فاستخرجهم الموحدون عراطنتاني ، وسعد الله بن وسعد الله الموحدون عراطنتاني ، وسعد الله الموحدون عراطنان وسعد الله الموحدون عراطنان المورب أضمافهم ، فاستخرجهم الموحدون عراطنان المورب أضمافهم ، فاستخرجهم الموحدون عراطنان المورب أن المورب أضمافهم ، فاستخرجهم الموحدون عراسة الماله الموحدون عراسه اله الموحدون عراسة الماله الموحدون عراسة على الموحدون عراسة ع

وتبهم العرب الى أن وصلوا الى أرض سطيف بين جبال . فعل عليم عسكر عبد المؤمن فجأة و العرب على غلير أهبة ، فالتنى الجمان واقتتاوا أشد قتال وأعظمه ، فانجلت المحركة عن انهزام العرب و نصرة الموحدين . وترك العرب جميع مالهم من أهل و أفاث ومال . وأخذ الموحدون جميع ذلك ، وعاد الجيش الى حسد المؤمن يجميعه فقسم جميع الاموال على عسكره و توك النساء والاولاد تحت الاحتياط ، ووكل يهم من الخدم و الخصيان من يخدمهم ويقوم بحوائجهم و أمر صبياتهم . فلما وأمر ابنه محمداً أن يكانب أمر اء العرب وأن يصلهم أن نساءهم وأولادهم عصت الحفظ والصيانة ، وأمرهم أن يحضروا ليسلم اليهم أبوه ذلك جميمه ، وأنه قد بغل الحمان الكرامة . فلما وسل كتاب محمد الى مراكش ، فلما لأ مان والكرامة . فلما عبد المؤمن نساءهم وأولادهم وأحسن الهم وأعطاهم فلم الا جزيلة ، فاسترق قاد بعم بذلك واقاموا عنده وكان بهم حفيا ، واستعان بهم على ولاية ابنه محمد ، وكانت بهم حفيا ، واستعان وخمائة وطل لذلك عبد المؤمن حياة عظيمة ، وذلك أن الامركان بهد حبد المؤمن حياة عظيمة ، وذلك أن الامركان بهد حبد المؤمن حياة عظيمة ، وذلك أن الامركان بيد حبد المؤمن حياة عظيمة ، وذلك أن الامركان بيد حبد المؤمن حياة عظيمة ، وذلك أن الامركان بيد حبد المؤمن حياة عظيمة ، وذلك أن الامركان بيد حبد المؤمن حياة عظيمة ، وذلك أن الامركان بيد حبد المؤمن حياة عظيمة ، وذلك أن الامركان بيد حبد المؤمن حياة عظيمة ، وذلك أن الامركان بيد حبد المؤمن حياة عظيمة ، وذلك أن الامركان بيد حبد المؤمن حياة عظيمة ، وذلك أن الامركان بيد حبد المؤمن حياة عظيمة ، وذلك أن الامركان بيد حبد المؤمن حياة عظيمة ،

و فعل لذلك عبد المؤمن حيلة عظيمة ، وذلك أن الامركان بيد هبد المؤمن وعمر المنتانى يلي الأمر من بعده ، فلما يمكن عبد المؤمن من الملك و كثر أولاده أحب أن ينتقل الملك البهم ، فلما حضر أمراء العرب من هلال ، وزعب ، وعدى وغيرهم اليسه ، ووصلهم وأحسن البهم ، ووضع عليهم من يقول لم : أطلبوا من عبد المؤمن وقولوا له : تريد أن تجمل لنا ولي عهد من ولدك ترجم اليه الناس بمدك ، فنصادا ذلك ، فلم يجبهم اكراما لمسر الهنتائي لعلو منزلته في الموحدين ، وقل لم : ان الأمر لابي حفص عر ، فلما علم عمر بذلك خاف على نفسه ، فحصر وقال لم : الومن وأجاب الى خلم نفسه ، فحيلة وبريم لحمد بولاية العهدوكتب الى عند عبد المؤمن وأجاب الى خلم نفسه ، فحيلة وبريم لحمد بولاية العهدوكتب الى عبد المؤمن في ذلك اليوم

من الاموال شيئًا كثيرًا

وفي هذه السنة استعمل عبد المؤمن أولاده على البلاد ، وشيوخ الموحدين المشهورون من أصحاب المهدي بن تومرت [موجودون في مناصبهم ] فكان يتعذر عليه عزلهم ، فأخذ أولادم وتركهم عند. يشتغلون بالمسلوم ، فلما مهر وا فيهسا وصاروا مقتدى بهم قال لا بَائهم : أني أريد أن تكونوا عندي أستمين بكم على ما أنا بصدده و يكون أو لادكم في الاعمال لانهم فقهاء عقلاه، فأجابو ا الى ذلك وهم فرحون مسرورون، فولى أولادهم ثم وضع عليهم من يعتمد عليه ، فقسال لهم: اتي أرى أمراً عظمًا فعلتموه قد فارقتم فيه الحزم والأدب، فقالوا ماهو ? فقال : أولادكم في الاعمال وأولاد أمير المؤمنين ليس لم منها شيء ، مع ماهم فيه من العلم وحسن السياسة ۽ واني أخاف أن ينظر من هذا فتسقط منزلتكم عنـــده . فعلموا صدق القائل، فمضروا عند عبد المؤمن وقالوا: نحب أن تستعمل على البلاد السادة أولادك ، فقال : لا أفعل ذلك . فلم يزالوا به حتى فعل ذلك بسوالم ، قاستمىل ابنه أبا محمد عبد الله (١) على بجاية وأعالها ، واستعمل ابنه أبا حفص على مدينة تلمسان ، واستعمل ابنه أبا الحسن علياً على مدينة قابس وأعمالها، وولى ابنه سميداً على سبتة ، والجزيرة الخضراء ومالفة ، وكذلك غيرهم. واستولى على أرض افريقية ، وطرابلس والمغرب ، والاندلس ، وأزال منها دولة الملثمين . وتوفي [في المشرة الاخيرة من جمادى الآخرة (٢) ] سنة ثمان وخمسين وخسمائة ، وكانت وفاته بسلا لانه سار من مر اكش الى سلا فمرض بها ومات ولما حضرها لموت جمع شيوخ الموحدين من أصحسابه وقال لمم : قد جربت (١) قال أبن خلكان وقد عهد له أبوه بالاسر بعده ، ولم يتم له الاس لمسا كان عابه ، ن العليش وادمان شرب الحر وحبين النفس ، وخلع في شعبان سنة ٨٥٥ ، وحكانت مدة ولابته خسة واربعين يوما ، وتولى بعده الامر الخو يوسف وهذا خلاف ماسيدكره المؤلف (٢) الزيادة من لين خلكان

أبنى محمداً فلم أره يصلح لهذا الأمر و انمايصلح له ابنى يوصف فهو أولى به ، فقدموهم له ووصاهم به وبايموه و دعى بأمير المؤمنين . وكتموا موت عبد المؤمن ، وحمل بمسورة أنه مريض الى أن وصل الى مراكش ، وكان ابنه أبو حفص في تلك المدة حاجباً لابيه ﴾ فبقي مم أخيه على مثل حاله مم أبيه يخرج فيقول للنساس أمر أمير المؤمنين بكذا ، ويوسف يقمد مقمد أبيه ، الى أن كلت له المبايمة في جميم البلاد واستقرت قواعد الأمر له ثم أظهر موت أبيه

وكانت ولاية عبد المؤمن ثلاثاً وثلاثين سنة وشهوراً ، وكان عاقلا ، حازما سديد الرأي ، حسن السياسة للأمور ، كثير البذل للاموال ، سفاكا الدماء على صغير الذنب، وكان يعظم أمر الدبن و يتويه ، ويازم الناس في سائر بلاده بالصاوات، و من رؤي في وقت الصلاة غير مصل قتل ، وجم النساس بالمغرب على مذهب الامام مالك في الفروع ، و على مذهب أبي الحسن الاشعري في الاعتقاد و أصول الدين . وكان الغالب على مجلسه أهل العسلم و الدين ، والمرجم اليهم و الكلام معهم ولحم، واستقر الملك بيد بوسف، ووقع له من الاتراك ماحكينا في شأن قراقش، وكذا من على بن اسحاق (١) ثم توفي يوسف سنة ثمان وسبعين وخسائة فكانت ولايته اثنتين وعشرين سنة وشهورا ، وكانت وفاته بمدينة شنترس(٢) بعد أن. حاصر أهلها الافرنج شهراً ثم مرض فمات في ربيم الاول وحمل في تابوت الى اشسلة (٣)

<sup>(</sup>١) الثار مفجة ٥٥ ــ ٢٤

 <sup>(</sup>٣) شنترين بفتح الشين المعجمة وسكون الدون وقتح الناء المثناة من فوقها وكسر الراء وسكون الياء المثلة من تحتها وبعدها نون اه من ابن خلكان. قال الحموى: وهرتقم في غربي الاندلس بينها وبين باحة أربعة اليلم ، وهي مدينة حصينة ملكها الا فرنج سنة ٣ ي ه (٣) قال أبن خلكان: قاما وصلوا مه الى اشديلية صبروه وتفاوه الى تينسل ردقن هناك عند أبيه والمهدى ابن تومرت. وكالت وقاته يوم السبت لسبع خلون من رجب سنة ٨٠، وذكر في محل ا "خر انه مأت في

وبيع الاول من هذه السنة ، وهو مخالف أنا ذكره للؤلف في تاريخ وفاته

(1)

## ولاية المنصور أبى يوسف يعقوب بن يوسف

و تولى ابنه المنصور أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن في الوقت الذي مات فيه أبوه و قطم بالأمر أحسن قيام وأقام رابة الجهاد ، وأحسن السيرة في الناس وكان ديناً منها للعدود في الخاص والدام . فاستقامت له الدولة ، وانقادت اليه بأسرها مع سمة أقطارها ، وكان أبو يوسف حسن السيرة ، وكانت طريقه ألين من طريق أبيه مع الناس ، يحب العلماء ويقرجهم ويشاورهم ، وهم أهل خدمته وخاصته ، وأحبه الناس ومالو اليه وأطاعه من البلاد ما امتنع على أبيه ، وسلك في خباية الاموال ما كان أبوه يأخذه ولم يتعداه الى غيره

وقام على يعتوب محد بن عبد الكرم بالمدية وهو رجراجي الاصل ، وقبض على والبها من قبله وهو الشيح أبو على يونس ابن الشيخ أبي حنص بن عبد المومن ، وكان ذلك سنة خس وتسمن وخسائة ، وأخذ يحيى بن اسحاق الميورقي طرابلس ، وقابس ، وتونس ، فاتفق أن قتل بعضهم نفسه لما فعل جهم ابن اسحاق من قفريم المال والتسفيب عليه ، ورأى ذلك أروح له ، وقد ذكرنا تاريخ ذلك من قفريم المال والتسفيب عليه ، ورأى ذلك أروح له ، وقد ذكرنا تاريخ ذلك المعض لللك وأخذ في الحركة الها الم المها الميورقي ، وابن عبد الكرم امتحض لللك وأخذ في الحركة الها ا ، وكان يبلغ الميورقي ذلك فيدفع خبرها ، المي أن وصل الناصرالي يجاية ووصله رجله و أخبر وه معاينة ، فوجه ذخاره وأمواله الى المهدية لتكون تحت يد ابن عه علي ابن المغازي ، وخرج من تونس و توجه الى المهدية لتكون تحت يد ابن عه علي ابن المغازي ، وخرج من تونس و توجه الى المهدية المن الى بعدة المي المهدية المن الله المهدية المن المن الله بنا المن المنازية ، ثم الى بلاد نفزاوة . وأطلق فهم أيدي الجند فقت الواكثير ا من (1) والدية الارباء دام شهر وبي المناذ والمنازية المن وقبل عنه المال بعيد المن المنازية والدى بن من تو المنازية المن والمنازية المن والدي بن من تو بالله والمنازية والله المن والمنازية المن والمنازية المنازية والدى بن المنازة والمناذ بن من المنازية والمنازية بن مانية والمنازية والمنازية المنازية المنازية والدى بن من تهم المنازية المنازية والمناذي بنائية المنكدين والمنازية المنازية والمناذية المنازية والمناذية المنازية والمنازية المنازية والمناذية المنازية والمناذية المنازية ال

أهلهــا وتهبوا أموالم وأطلقوا النار في بعض دورها . وذلك لمــا كان بلغه عنهم . من المخالفة

ثم انتقل الى مطَّاطَةَ ، وبلغه أن الناصر نَكَبَ عن طريق توفس وأخذ عن طريق قنصة في اتباعه ، فانتقل الى جبل دمر متحصناً به . ووصل الناصر الى قفصة مستفعما عن أخبار يحيى ، فعرف انتقاله الى جبل دمر ، ورجع الى تونس . وولى على البلدان حناظاً من الموحدين . وقدم في رجوعه على قتال يحيى الشيخ المقدس أبا محمد عبد الواحد بن أبي حفص، ووجه جيشاً عظما ضخا . فأحب يحق الفرار من الجبل الى الصحراء . فشجعه أصحابه وحرضوه على الثبات قالتقيا فكانت الوقعة الممروفة بتاجرا للشيخ أبي محمد عليه (١٠). فاستأصل فها كثيراً من أصحاب يحى . وفر يحى في شرذمة قليلة وكان قدم ولده وأهله أمامه بنحو فحسة فراسخ . فلما فر" أُخذَم ولولا ذلك لسبُوا . واستنقذ الشيخ أبو محمد من يدو السيد أبا زيد حيًّا بعد أن ضربه الموكل به ضربات بسيف قصد بها قتله ، فاعجل عن الاجهاز عليه . واستنقذ جماعة من الموحدين كانوا في يده ، وأخذ رايته السوداء وأحاط الموحدون بجميم ماني عسكر يحيي من الأموال والابل فانتهبوها . ورجم الشيخ أبو محمد بجميع ذلك الى النساصر وهو محاصر العهدية وسها على بن الغازي(٢) الميورق . وأركب الأمين الموكل بالشيخ أبي زيد على جمل شهره له وبيده الراية السوداء فطيف به على المهدية وكانت الهزيمة في الثاني عشر من ربيع الأول سنة · اثنتين وسنائة. وكتب حاد المالقي المشهور بالابداع في قطمة ورق هذين. البيتين مقطمَين في الورق يهجو سهما يحيي ويذ كر الهزيمة وهما :

رأى يحيى امام الخلق يآتي ففر أمام من وافي إليــه

 <sup>(</sup>١) قال أبن خلدون: وكانت الثنائم من عسكره يومئذ ١٩ الغا من احمال المال والمتلع والا له
 (٧) قال أبن خلدون: وهو للمروف بالحلج الكافر

فشبهت التن باللام يغرى ولام الأمر داخلة عليه (١) وهرضت الننائم على الناصر على ملاحظة من المحصورين بالمهدية وهم معذلك مكذبون بهزية يحيى مفحشون بالسب. وألم الناصر في قتالم ، و ونصب عليهم الحجانين على جهة واحدة في السور حتى كثرت الموتى والجراحات . وتحتى انهوزام يحيى فسقط في أيديهم وطلبوا الانمان فأسعنوا به . ونزل على بن الفسازى وأتباعه وشيعته على أن يخلوا سبيلهم ، ويسلموا البلد ويكونوا في أمان الموحدين الى أن يصلحا الى يحيى بن غانية . وكان ذلك في السابع والمشرين من جادى الى أن يصلحا الى يحيى بن غانية . وكان ذلك في السابع والمشرين من جادى ابن النازي عن المهدية وجلته وحاشيته فضرب أخبيته بقصر قراضة فبات هنالك ابن النازي عن المهدية وجلته وحاشيته فضرب أخبيته بقصر قراضة فبات هنالك على الله الله وسعون يو كان فيها ثوبان قد نسجا بأنواع الجواهر وجعلت فيهما والمدة الطوية . وكان فيها ثوبان قد نسجا بأنواع الجواهر وجعلت فيهما أعلام من اليواقيت والحجارة النفيسة . فأمر الناصر بحمل جميع الهدايا إلى على بن أعدازي . فامت ناصح من أثر ذلك كما

ثم انتقل الناصر عن المهدية في عشرين من جادى الآخرة سنة اثلتين وسنائة . وأراد النقلة لأرض المغرب . فيلئذ أخذ يتحدث مع أشباخه ومدبري أمر دولته فيمن يترك بأفريقية فأجع رأيهم على الشيخ أبي محمد بن أبي حقص ولم يختلف في ذلك ائتان ، وكأنهم رأوا بذلك بعده عن الخلافة . فأمر الناصر بعض خدمه في الحديث معه في ذلك استحياء من مواجهته به فاستم ولم تسمح نفسه عفارقة وطنه ، ففارضه الناصر في ذلك بنفسه فاعتفر له يبعد الشقة عمن خلفه عفارقة وطنه ، ففارضه الناصر في ذلك بنفسه فاعتفر له يبعد الشقة عمن خلفه

<sup>(</sup>١) هكذا بالاسل ، ومناها غير ولنح

يمرا كش من أهل وولد ويما استلزم ذلك من مفارقة الحليفة والبعد عنه ، ونظر السلطان فلريجه عوضاً عنه ولم يرد إكراهه عن المقام، وعظم عليه أمر شرقى البلاد وما ناب أهلها من بُمده عنَّهم ، فأرسل إليه وقده ومعه وقد الشيخ أبي محمد من ابنة المنصور، وهو المعروف بالسيد أبي الحسن ، وكان الناصر خاله قد رباه مع والده يوسف المنتصر ولى عهده . واختصه كوالده ، فوجهه مع والده في طرف من حاشيته ليلا فدخاوا عليه . فقام الشيخ أبو محمد لواد الناصر وأجلسه معه وقال ما حاجتك أيها الطالب . ولو كان عندي غير نعمتكم لقابلتكم به ، فأجابه الحاشية : كرامته قضاه مصلحته ، فقال لعم تقضى . فقال الولد : ان مولانا وسيدنا يخصكم **بالسلام ، ويقول ل**كم هذه البلاد من أول هذا الأمر العزيز وهي مع هؤلاء الثوار في أمر عظيم، وتحت ليل بهيم . وقد وصل الها سيدنا عبد المؤمن، وسيدنا أبو يعقوب، وسيدنا الناصر، وما منهم إلا من أنفق أموالا ، وأفنى في الحركة المها رجالًا . والمشقة شديدة ، والشقة بميدة ، وما عاد واحد منهم إلا وعاد الويل وأظلم ذلك الليل . وهذه الدعوة كا يجب علينا التيام بها والذبّ عنها ، كذلك يجب عليكم ، وقد طلبنا في جميع اخوانكم السادة وأعيان أهل الجاعة من ينوب عنا في هذه البلاد فلم نجد عنك مُمدلًا . فأنحصر الامر الينا و إليكم ، فإما أن تطلع الى حضرة مراكش فتقيم هنالك مقامنا ونقيم نحن بهذه البلاد ، أو نطلع نحن الى حضر تنا . فقال الشيخ : يابني أما القسم الأول فما لا يمكن ، وأما القسم الشائي فأجبت إليه على شروط. فسرّ الولد بذاك. وقبل يد الشيخ، وقبل الشيخ رأسه . وانفصاوا كاتّما عندهم تلكالليلة فتح جديد بالسرو ر الذي عمّهم ، والطمانينة مما كان أهمهم . ثم خلا الناصر به مستفها عن شروطه . فاشرط ألا يتولى إفريقية إلا يقدرما تصلح أحوالها، وينقطع طمع الميورق منها، ويتخير النّاصر في رجاله من يوجهه عوضاً عنه ، وجعل الغاية في ذلك ثلاث سنين ، وانه يعرض عليه الجيش فيبقى معه من يقم اختياره عليه ، وانه ان ضل فعلا كاثنا ًماكان لا يسأل هنه .ه ولا يعاتب فيـه . الى آخر الشروط ، ومن رامها فليراجع محالها . وكل ذلك والناصر مقبل عليه قابل للشروط .

وخرج الناصر متوجهاً لأرض المغرب . و كان لسبع خلت من شوال ، وصحبه الشيخ أبو عمد ثلاثة أيام ثم رجم ، واستمر ملكها و ملك طرا بلس في يده وفي يد بنيه من بعده الى أن اختلفوا واستمان بعضهم بالافر ثم

### استيلاء صاحب جنوة على طرابس

وأخذ صاحب جنوة طر ابلس سنة ست عشرة و تسمائة و أخذ حلق الوادي صاحب صقلية ، ومكنت طرابلس تحت يد النصارى ثلاثة وأربسين عاماً وقيل خساً وأربسين سنة (١)

وسبب أخدم لما أن أهلها بعد دخو لم في طاعة الموحدين كارت أموالم وكهاراتهم واطأ نوا ولم يشتغاوا بالحرب حتى لم تكن لم به خبرة ، فقدمت عدة سفن للمدو موسوقة بأنواع البضاعة و فها من كل نوع كثير فتقدم البهم تاجر من تحيار المعينة فاشترى جميم ما فها من سلم و نقد لم شمها . واستضافهم رجل آخر وصنع لم طماماً فاخراً وأخرج ياقوتة ثمينة فدقها دقاً ناحماً بمرأى منهم وذرها على طعامهم فبهتوا من ذلك فلما فرغوا قدم البهم دلاعا ه بطيبغا » فطلبوا سكيناً لقطمه فلم يوجد في داره سكين وكذا دار جاره الى أن خرجوا الى السوق فأتوا منه بسكين . فلما رجعوا الى جنوة سألم ملكهم عن حالما فقالوا : ما رأينا أكثر من بسكين . فلما رجعوا الى جنوة سألم ملكهم عن حالما فقالوا : ما رأينا أكثر من

<sup>(</sup>١) دائر بالاصل بعد قوله حمدا وارومين سنة ; ، فيكون اخلام لما سنة واحد وسيمين وتماتائة أو ثلاث وسبعين وتماناناة ، وهذاالكلام غير ظاهر لان النصارى اخترا البلد في التاريخ للذكور ، وسيذكر المؤلف ان طورغود باشا الجرحيم مرياستة ٥ ه 4 فتكون مدة القائيم فيها ٢ ع سنة وأنما يسيح كلام للثولف لو كان تاريخ دخولم القدى ذكره هو تاريخ خروجهم ، قباك حذ فناه من الاصل وبينا عليه

أطلها مالا وأقل سلاحاً ، وأعجز أهلا عن دفاع عدوّ . وحكوا له الحكايتين . فناقت نفسه لأخذها وجهز لها أسطولا فأخذها في ليلة واحدة بلا كثير مشقة واستولى عليها . ولم ينج من أهلها إلا من تسوّر ليلا . وانحاز المسلمون إلى تاجوراه وجبال غريان ومسلاتة . وصارت المدينة للنصارى

وقيل أن دخولهم لها كان يموافقة البعض من أهلها . واقد أهم أي ذلك كان ولما أعمار المسلمون انتدب جماعة من أهل تاجوراه ركبوا شينيًّا و توجهوا المساحبالقسطنطينية (الميطلبون منه إعانة ، وكانوا لاخبرة لهم بلفةالتراث المساحبوا الى التسطنطينية استغرب أهلها زَّهم وسأوهم من أي البلاد أقر ? فأخبروا أنهم من طرابلس الفرب قدموا لحضرة السلطان مستنبيتين به ، فأحضروا بين يديه وكان مراد علماً خصياً المسلطان ربى بأرض المشرق وتمم العربية فكان يوب بسرب السلطان عنهم ، فأخبروه عن حال بلادهم وأخذ النصارى لها وتضييم موكم دولهم ، وأنهم يريدون منه إعانة على افتكاك بلادهم وواليًا يلى أمرهم

## ولاية مداد أغا

فاستمىل عليهم مراداً وقدموا به لبلدهم ودانوا له وبايعه أهل غريان سنة فنتين وخسين وتسجائة . وبايعه أهل ريفها كلهم . قبل وراسلته خودة بنت شرومة بن محمد الفاسي صاحب فزان فأرسل اليها طائفة من جنده سنة ست وخسين وتسمائة فلكوا أرض فزان . والصحيح أن أخذ فزان إنما كان سنة خس و نمانين وتسمائة بعد فتح طرابلس وموت طورغود باشا بأيام ه إذ كان أمر الجند شورى بينهم وسيأتي إن شاه الله تعالى ذكر ذلك ولم يزل يوالى الغزو على

 <sup>(1)</sup> وكان ذلك سنة ٩٧٦ ، وكان صاحب التسطنطينيه أذ ذاك السلطان سليان الاول
 (٧) وهو أول وال تركى في طرابلس الدرب

طرابلس ويضيق على من بها من الروم ومن ظهر منهم اختطفه المسلمون ، وبنى بمضهم قصراً بين البلدين الاختطافهم إلى أن دخلت سنة ثمان وخسين و تسمائة فحراً أسطول السلمان سلمان بالمدينة المله كورة مدداً القلج على باشا إذ كان. عاصراً طلق الو اد وبه طورغود باشا وهو قائده نفرج اليهم مراد ومعه أعيان بيمته من أهل تاجرواه (الني شيني وطلبوامنه الاعانة فأي عليهم وتمال بأنه لم يؤذن له فها فهو توا عليه أمرها وصغروها بين يديه فأجامهم إلى ذلك بشرط أن يعطوه حجة على أن لا يكون عليه درك من السلطان نخالفته أمره وأنهم المؤخذون بذلك خجة ، وحاصروها براً وبحراً فأخذوها قبل عنوة المول طب أهلها الأمان لأنفسهم فأجابوهم لذلك وخرجوا عنها

#### ولابة طورغود باشا

و تسلم طورغود باشا البلد وكاتبوا السلطان بذلك فسر به سروراً عظيا . وكتب له بولاية البلد وبايعه أهل جربة وقابس وأهل عمالتها . وقيل كان فتحها زمن ولاية البلد وبايعه أهل جربة وقابس وأهل عمالتها . وقيل كان فتحها [الأولى بن السلطان سلم الاول (٢)] بن السلطان بايزيد [النائي بن السلطان محمد الفاق بن السلطان ما والشائي بن السلطان عد إبدالسلطان مراد الاول (٢)] بن أورخان بن همان بن ارطفرل بن سليان . وكان سليان السلطان مراد الاول (٢)] بن أورخان بن همان بن ارطفرل بن سليان . وكان سليان ملكا في المشرق في بلاد ماهان بقر بة من بلخ : واختلف في نسبه فقيل مرسالته كان الرحالة الذرالة من فقد التر منهم، ويتصل فسهم بيافث بن نوح عليه المسلاة والسلام . كفا ذكره القطبي

<sup>(</sup>١) بله شرقي مدينة طرابلس بنحو التي عصر ميلا بني مها مراد لمنا جامعا ومدرسة كبيرة لانزال العرف. إسمه الى اليوم

<sup>(</sup>٢) الزيْعَفُن تاريخ الدولة العلية الشانية لحمد فريد بك

وقال صاحب درر الأنمان في منبع ملوك بني عبان: إن أصلهم من عرب الحجاز وزاد جماعة من المؤرخين أنهم من أهل المدينة المشرفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام . وعلى أنه من التركان كان سبب خروجه من بلاد بلغ الى بلاد الوم تخريب جنكبز خان بلاد بلغ ، فتوجه سليان شاه هذا وصحبه في خسين النو بيت الى أرض الروم فلما جاوز الفرات غرق سليان ندخل وقد أرطنول أرض الروم فأ كرمه السلطان علاه الدين السلجوقي سلطان الروم . ومات بالروم وخلف عدة أولاد أنجاد أشدهم بأساً وأعلام همة عبان ، فنأ مولماً بالنتال بالروم وخلف عدة أولاد أنجاد أشدهم بأساً وأعلام همة عبان ، فنأ مولماً بالنتال اليه المالية السلطان الروم فأرسل اليه السلطان الروم فأرسل المهان علاء الدين السلجوق سلطان الروم فأرسل المها قالم تعلن المنابع المنابع من بايمهم من المنابع المنابع الوقوف عند ضرب ذلك إلى وقتنا . ثم مات عبان وانتقل الملك لبليه

وقيل ان أصل عبان هذا من عرب الحجاز وهاجر شها لفلاء كان جا واستقر بلاد قرمان واتصل بأتباع سلطاتها. وكانت رحلته لأرض الروم منة خسين وسيائة وتزوج أمن قرينا فولد له سلبان وتسلطن وهوالذي فتح ( بروسا ) في حسدود الثلاثين و سبمائة . ثم ملك بعده ابنه عبان جواي الاصغر وقيل هوالذي افتتح ( بروسا ) وهوالذي استقل بالأمر يخلاف آبائه فاتهم كانوا من أتباع السلاجقة ، ولم يزل الملك يتداوله بنوه الى أن انتهى الى بلزيد وكان له عدة أولاد وكان يعدل بالملك لاكبرولده أحمد عوالمسكر يميل الى سلم ويدعو الى الخروج عن الطاعة وخلم البيعة لما وأى من ضل أبيه بالمهد لأخيه بمن مال الميه من المسكرة تتحارا با ووقت بينهما متلة ثم آل الأمر بينهما الى أن كتب المهدله لما رآء من ميل السحر ، فتولى الملك واتسمت مملكته بملك مصر والشام وسائر ممالك ممن ميل السحر ، فتولى الملك واتسمت مملكته بملك مصر والشام وسائر ممالك

الموب. وتولى الملك سنة عشر وتسعائة فأظم في الملك تسع سنين و عمانية أشهر وتوفي سنة ست وعشرين وتسعائة وتولى ابنه سليان في السنسة ولمرة وعره حينفد ست وعشرون سنة ولبث في الملك تسعاً وأربعين سنة وتوفي سنة خس وأربعين وتسعائة وهو الذي أفنك ممالك بنى حفص من أرض افر يقية: طرا بلس وتوفس لا بنه سلم خلافا الشيخ مرمي مؤرخ ماوك بني عثمان وأبي سالم العياني ، وذلك أنه انفق على أن فتح طرا بلس كان سنة عمان و خسين وتسعائة وفي ذلك كان الأمر لسليان وقد ذكر غير واحد أن أخذها كان المدد الاتي علمي الحرادي فصرة وهو يقتضي حصر الجيشله ، وقد ذكر الشيخ مرعي أن المحاصر لذلك قلج علي باشا وسنان ولم يل قلج علي الوزارة لسلم مرعي أن الحابي وكانت ولاية سلم بعد موت أبيه سنة خس وسبعين رولاية تقبع علي باشا افرزارة لسلم وتسمئن ( ١٩٥٣ ) وأقام بها أربع سنين وستة أشهر

وكان سليان بن سليم سعيمة فاضلا جواداً ممدوحاً مجاهداً في سبيل الله ناظراً الى الرعية بالعدل لم يل الأمر من بني عبّان قبله أو بعده مثله . وصلت سراياه الى أقصى المشرق والمغرب وغزا بنفسه ثلاث عشرة غزوة هظيمة وكان منتوحاً على يديه أيان سلك ملك ، وأنى توجه فتح وفتك مؤيداً في حرو به مسدداً في رأيه ، مسمداً في وقائمه ، ولم يزل مذ ولى قاتماً بأمور الدين واظهارالعدل و تأييد الشريعة و تحديد الأمة في القرن الماشر الى أن توفاه الله . وكانت أيامه من غرر الزمان

وقتل أول أمره أو لاده خوف الدتن والخروج عليه ، خنق وقده مصطفى بمد توجيهه الى تبريز لأخذ المجم ، وتحيل في تحصيل ولده بايزيد فلم يمكن بمد ذلك إلا بمد قتن قتل فيها تحو الحسين ألفا وحصل بقية أولاده محوداً وعبد الله وعثهان و بغل مالا كثيراً حتى ظفر مهم غنقهم وخنق أولادهم . ولمسا مات رثاه الشعراء بكل لسان ومنهم أبو السعود المفتي صاحب التفسير رثاه بقصيدة قال رحمه الله تعالى:

أصوتُ صاعقة أم نفخة الصور فالارض قد ملئت من نقر ناقور أصاب منها الورى دهي وداهية وذاق منها البرايا صعقة الطور تهدمت بقعة الدنيسا لوقعتها وانهند ماكان من دور ومن سور عان يسلسلة الاحزان ماسور فمن كثيب وملهوف ومن دنف فياله من حديث موحش فكر يصافه السمم مكروم ومنفور تاهت عقول الورى من هول وحشته فاصبحوا مثل مجنون ومسحور تقطمت قطعاً منه القاوب فلا يكاد يوجــد قلب غير مكسور -تجري ببحر من العبرات مسجور أجفائهم سفرس مشحونة بدم كأن غاراته شنّت بد يجور أتى بوجه تهار لامياء له قضت أوامره في كل مأمور أم ذاك فعيُّ سلبان الزمان ومن وسخرت كل جيار وتيمور وقى ومن ملأ الدنيــا مهابتــه أخباره وجمعت في كلُّ طامور له وقائم في الاكناف شــائعة تيري على عـلم بالنصر منشور وراية رفعت للمجمد خافقة من بعد رحلته من هذه الدور يا نفس مالك في الدنيا مخلفة وكيف تمشين فوق الارض غافلة أليس جُهانه فلهما بمقبور تأتي على قدر في اللوح مسطور فللمنسايا مواقيت مقسورة ومدخل مأ بتقديم وتأخير وليس في شأنها النساس من نظر بإنفس فأتندي لاتهلكي أسفآ فأنت منظومة في سلك مقدور بما سوى بنل مجهود وميسور إذ لست مأمورة بالمستحيل ولا

إن المنابل وان عمت محرمة على شهيد جيسل الحال مبرور مرابط في سبيل الله مقتم ممارك الحنف بالرضوان مأجور ما مات ، بل نال عيشاً بقياً أبداً عن عيش فان بكل الستر مفمور ولم يزل طرغود باشا والياً بها ومراد آغا بتاجوراء محبوساً مكفوف اليد عن التصرف الى سنة سبع وستين وتسعالة فتوفي مراد ، وفي مدة طرغود اشتغل بهنرو أرض الروم وهارة السوائي (1) وجلب الناس من أطراف البلاد لهارة. المدينة فعمرت

وقصده أسطول النصارى سنة ست وستين ليفتك البلد فرجع خائباً ، ولم يزل منصوراً مؤيداً في حروبه فاظراً الرعية بالمعدل لم يفرض عليهم خرّجاً ولم يطالبهم بشيء الى أن دخلت سنة اثنتين وسبعين وتسمائة . فوجه السلطان سليان أسطولاً كبيراً لاخذ جزيرة مالطة لائه بعد أخذه جزيرة رودس استأمنه أهلها. فأمنهم ، وخرجوا منها وحروا جزيرة مالطة ولحق المسلمين منهم أذى كثير الى. وقتنا هذا ملكها الله للاسلام آمين

فلما بلغه ذلك ندم على تركهم وأمانهم ووجه اللهم الاسطول سنة المنتين وسبعين. وتسمائة فلما حاصروها أرسلوا الى طرغود يطلبون مدداً فخرج البهم في المخي عشر شهنياً (۱) فلما حاصروا بعض قلاعها أصابته رحه الله كورة (۱) قبيل لم يسبه جسمها وانما أصابه حرها .. فنزل من حلقه دم كثير حتى استفرخ قات ، وقبل أصاب جسمها جوقة فقطمت أمعاه فدفنت هنالك ، وصرِّ عليَّ قائد الاسطول باليه وأرسله الى طرابلس ، فدفن جا ، وقيره الآن مشهور بمتربة من البحر بازاء مسجد الذي ابتناه بها بنكباه شرقيها والشال ، ولما أرساده وقم بين أهل الاسطول

<sup>(</sup>١) البسانين (٧) الديني اسم لنوع من السفن البحرية (٧) قنبة

خلف أدى الى انكسارهم فأقلموا عنها ولم ينالوا المراد منها

و لما بلغ الخليفة سليان ابن سليم الخبرُ اغتم الخلك ، وعزم على تجبيز جيش هرمرم لها اير يم المسلمين منها فعاجله داعي الموت

### ولاية بحيى باشا

و لما مات طرغود أرسل الى طرابلس الخليفة سليان والياً من قبله يقال له يحيى يلي أسطول شوانها وتدبير أمرها وأمر الجند الذين بها ، فأقام بها الى سنة فلاث وسبعين وتسمائة فات ودفن خارجها بقصر قواقش الارمني (١١) وهو [ ضربي طرابلس ] على نحو ستة أميال أوأقل من ذلك

و تغلب الجند على أمرالبلد فلم بكن نواليها من قبل السلطان تصرف (٢٠) و واضطرب أمرها وفسد نظام الملك وكثر الهرج في الرعية فتغلب على غريان رجل يقال له حجاج سنة المنتين وتمانين وتسمائة وسلت خودة بلت شرومة بن محمد الفاسي زوج المنتصر صاحب فزان المسكر بمدينة طرا بلس أن يقدموا عليها للملكم البلد، ووعدتهم بالعطاء الجزيل لمنوصاوا المها (٢٠) و سبب ذلك أنها كالمت تحت ابن عها المنتصر بن الناصر بن محمد، وكانت له زوجة أخرى من أهل مرزك ولم يكن له منها سوى ابنة، وكان له من المرزكية

<sup>(</sup>٤) هذا الفصر لاتولل العلاله موجودة وهو مني بالمجر التحوت وتمنه بنارات ، وغان السعه قرائش لما كان حاكما على طرابلس ، والقربة التي بها القصر تسيي قرقارش ، وهي عرفة عن اسم قرائش (٣) كان حاكما على طرابلس ، والقربة التي بالتشعيف بناريحة العلم المقال الوالى ابحه مسطق ، فقد ذكر وين ولاية مجهد بشا وولاية سليان ناى فلوج ولاية : مصطفى بلشا ، ولم يذكر له من الاعمال الاما كان من مجدته العلم القرائة كرفاها بعد القيروان لاتكانك توليس يدالاسبانيول ، ونوني سنة ٢٩٨٥ ، وجد بشنا وجيشر بشنا وها القائة كرفاها بعد (٣) وكان الوالى اذ ذاك و محد بشنا التركي ، ولم يذكره المؤلف ، وكانت ولايته سنة ٤٨٥ ، و فان سيء الحقائق سازا أن يحكه وهو الذي ولى سام، على فران ، ونوفي سنة ٤٩٥ .

عدة أولاد، وكان أكثر اقامته بمرزك، وكانت تسكن القصر الاحر بسبهة، وكان قصراً منيماً ، فداخلها ما داخل النساء من الغيرة ففعلت ذلك ، فوجهوا المها طائفة ، واتفق أن قدم علما المنتصر من مرزك ، فسدت أبواب القصر عنه وأحسنت لحاشيتها وقاتلته ، فحاصرها ثلاثة أيام فمات كمداً ودفن بجامم الحديد. فلما مات زال ما بها من الحقد وحدثتها نفسها بالملك فندمت على مراسلة الترك بالقدوم ندامة كسعية ، وفكرت في نفسها حيسلة تستمد بها لحم إن قدموا عليها ، خفاجاها قدومهم بالترب من موته ، فلما رأتهم قصدت الى حجارة على جبل عقربة من القصر فالبستها أقبية الرجال وعمائهم حتى ظنوا أنها رجال، وانقطعت بهم الارض فراسلوها أن تفي عا وعدت بعد أن سدت القصر بفلق أبوابه وامتنمت تغلن أن ذلك يقمها . فلما أيتمنوا أن تلك الحيــل حجارة هجموا على القصر فملـكو. وأخلوها وعديوها عذاباً شديداً ثم حرقوها . وتوجهوا الى مرزك بعد أن ملكوا صبهة ، وكان عرزك الناصر بن المنتصر بن محمدالفاسي وكان أكبر أولاد المنتصر ظماً بلغه الخبر وتيقن ألاّ طاقة له بقتاله لمصم استعداده له فرّ بخزانته و إخوته و من تمعه من أعوانه لأرض كاشنه من أوض السودان واستقر مدينة كاشنة ، وملك التعرك البسلد وجعلوا عاملا علمها منهم يقال له مامي وأقاموا معه طائفة من الجند و رجعوا قافلين . فلما قفاوا من أرض فزان و بلغوا البلد ودخلت سنة تسعين وتسمالة قلم أهل البلدعلي مامي ومن معه من الجنه فقتاوهم عن آخره (١) ، ولم يفلت منهم الا طائفة من أولاد علوان كانوا عو ناً للجند وأرسلوا الى الناصر بأرضُ السودان فقدم عليهم وبايعوه واستقربهم الى سنة ثمان وألف فحات بهامريضاً

واشتغل جند البلد (٢٠) بما لايمنيهم وجاروا على الرعية فقدم وجل من أهل

<sup>(</sup>۱)كان قتل مامى ومن معه في زمن ولاية د جيشر بلشا ، ولم يذكره المؤلف وكالتولايته سنة ، ٩٩ وفي زشه كذ البنبي والنمساد وقطعت السبل، وكانر جور الجند والعال ، وثار طلبه الجندسنة ٩٠،١ هلموه (٢)كى طرابلس

المغرب يقال له يحبي بن يحبى السويدي وأظهر العلم والورع . وفي نغوس الرهية من جو ر الجند ما الله به عليم

وحكى أن رجلا من الجند كانوا نفوه لأرض الجزار اذ كانت لجند طرابلس وهم الذين افتتحوها . فقدم مع رجل له قدم في الولاية والصدق مع الله فاستشارم على أن يمكث بالبلد و يشي محميته الحجج ، فامنوا عليه وأمروه بادخاله فادخله ، فلما تزل الركب تاجوراه قتاده فبلغه الخبر بذلك مع شكاية الرعية جورهم وفسادهم فدعا الله عليهم ، فانتدب الملك بحمي بن يحمي السويدي فدعا الله أن يذيقهم على يديه الحتف

ققام يحيى عليم سنة ست وتسمين (١) وبايمة أهل تاجور امسراً وخرج و بزل يسلاته . و كان لسناً فسيحاً جواداً مقداما فا كرمه أهلها وبايموه ، وتسامع به الناس فاتاه حاضر الوطن وباديه ، فخرج الجند اليه وهو مها فالتقوا بمسلاته فكسر الجند وقتل مهم نحو الالف ، وأكثر من قتلهم أهل يزلين ومن حولهم وقويت نفوس الناس ممه ، ودها الجند ومن تابعهم بداهية لم يسمع بثلها . ثم جند الاسقيلاء عليها فخدله شيخ العرب ان تو بر (٢) ومن تابعه وقاموا عليه ومسكوه وأمكنوا الجند منه فتناوه سنخ العرب ان تو بر (٢) ومن تابعه وقاموا عليه ومسكوه وأخبروه بما فعل ان نوبر ، فكتب لحم في خراج البلد وجمل لم منه سهماً وافراً وأمر بتمثليمهم حين القدوم الدار المك بطرابلس ، فلم يزالوا عليها وفيهم بنية من وأمل المي وقتنا هنا . ولم يزل طرابلس لتولي جندها الامر وطرحهم له شورى وبيهم حين تضمضم و تعبر شديد والثورة قامة في كل ناحية

 <sup>(</sup>٧) كان قيامه في زمن ولاية جيفر باشا وحاسر المدينة سنتين
 (٣) اولادنوبر فيخذ من قبيلة المحاسيد يعرقون بها الاسم ال اليوم

فقام بعد يحيى سنة اثنتي عشرة بعد الالف في تاجوراء رجل يقال له تَيَال وَقَام بعده عبد العممد وخلع البيعة سنة تسع وألف

#### ولایۃ سلیماںہ دای

تم بايم الجند رجلا منهم يقال له سليان داي [ سنة ١٠١٢ ] و قسميه العوام صغر داي ليتولى أمر الخزانة والخراج فاحسن السيرة في ذلك و تقوت شو كته و قتل بعض رؤساء الجند

وفي سنة خس عشرة والف خلم بيعته أهل تاجوراه وبابعوا رجلا يقال له أو يس وتبعهم على ذلك بنو رقيعة و نزلوا حوالى بلد تاجوراه بأهالهم وخرج لهم سلبان داي برا ويجرا وقاتلهم فلم يفد فيهم شيئاً لقوة الاهراب وشجاعتهم فاتفق له لارادة الله تعالى خراب تاجوراه أن وقعت دابة لبعض رؤساه بنى رقيعة في زرع لبعض أهل تاجوراه فقتلها وأثار أهل تاجوراه سلبخلهم لبني رقيعة محاصمة أفضت الى ملاكمة ، فارتحل عليم بنو رقيعة فدخل الجند البلد وتعلوا كثيراً من أهلها ، وهتكوا الحرم ونهبوا الاموال، و زادت بذلك شوكة سليان داى فتجاوز الحد في الجور على الرهية وأطلق يد الجند، ولم يزل على ذلك الى سنة عشرين وألف فتاقت نفسه لطلب المنصور بن الناصر بن المناصر بن جمد الفلمي صاحب فران بالاتارة فراسله بذلك فامتنع عليه فوجه اليه جنداً فلما بلغ المنصور ذلك جند قومه واستمد لقائم ، فجمع عشرة آلاف مقاتل ولتيه بمحل يقال له كنير (١) ببن أم العبيد (١)والرماة(١) خارجا عن أرض من جهة الشال هي مسيدة يوم من قرية الزيفن (١)فالتقوا هناك واقتتلوا

<sup>(</sup>١) هذه القري معروفة بقزان

قتالا شديداً ظهرت فيه شهامة المنصور وشجاعته حتى هزم عسكر سلبان وأكثر فيهم أهل فزان القتل. ثم ردوا بعد الهزيمة وكسر المنصور واثمنن بالجراح و ولما علم عدم سلامته بعث رسولا الى أخيه الطاهر لينر بالحريم والحزانة ففر لارض السودان كما أمره ، ومات المنصور من جراحته وقتل أكثر عسكره واستولوا على أثاث المسكر وسلاحه بوقوجهوا الى أرض فزان فلكوها وجعلوا علمها عاملا تركياً يقال له حسين النمال ومكث بها الى سنة المنتين وعشرين والد و وجعلوا معه طائفة من الجند فقام أهل البيلد عليهم فقتلو هم عن آخرهم واستأصلوهم وواسلوا الطاهر بأرض السودان فقدم عليهم وبايعوه

و لما رجم جند سليان من أرض فزان أمر بخراب قرية تاجوراء ناكان يبلغه هنهم . ثم ر ذم أهل تاجوراء به الشكاية بواسطة الجند السلطان أحد ابن السلطان عجد ابن السلطان عدد ابن السلطان عدد أبن وأرسل أسطول شوانيه فدخلت طرابلس سنة ثلاث و هشرين وأشكاهم منه (٢) وأرسل أسطول شوانيه فدخلت طرابلس سنة ثلاث و هشرين وألف فاحتال قائدها في أخذ سليان داي فأرسل اليه حتى أتاه داخل السفينة فسلميه في عمل القلم من السفينة

و اختلف فيمن تولى أمرها من جهة السلطان أيام سليان داي : قيل الشريف باشا وقيل فصدرمج باشا و اتفق على توليهما أمر البلد من جهة السلطان و بصدرمج ـ بهاه موحدة مفتوحة بمدها صاد ثم دال مهملتان ثم راه ثم ميم وجيم \_ القب له وهو اسم القديد بلغة الترك ، غلب عليه القتب حتى لا يعرف الآبه . وسبب تغلبه عليه كثرة مهاداته السلطان بقديد الغزال

<sup>(</sup> ١ ) فر أساس البلاغة : وشكوت اليه فلافا فأشكاني منه اي اخذ لي ,ته ما ارضائي به

#### ولاية شريف باشا

ثم بعد موت سلمان داي بايم الجند رجلا شريفاً كان من أهل القسطنطينية قدم طرابلس زمن سلمان داي حكيا يداوي المرضى ، ثم انتقل منها الى تونس وانتقل منها الى الجزائر وأقام بها مدة ، ثم أناب الى طر ابلس فوجد سلبان داي قتل وكان معه لطافة وظرف فولاه العسكر أمر البلد وبايموه على ذلك ولم يزل واليّاً لامرها وتفريق رزق الجند وضبط الخراج الى سنة خَس و ثلاتين والف وقيل الى سنة أر بعين و الف فقام عليه الجند فلما أحسَّ بذلك أغلني القلمة و استعه لقتالم بمن معه فيها فكبر عليهم ذلك فاستنزلوه منها بحيلة وذلك أنه كانت له عقيدة بالغة في الشيخ العارف بالله سيدى محمد الصيد البحياوي نسبة ليحمى بن محمد من بني رقيعة القبيل المشهور بالبلد : وقد كان فاضلا متنسكا منقطماً لله تمالي طرفاً به دالاعليه ، له كرامات ظاهرة ، كان في ابتداء أمر ، في ديو ان الجند فبعثوه في بعض الخدم الىجهةالشرق، فلمامرٌ بقرية الفواتير وجد بها رجلا مهدويا منجذباً فلحظه فانتقل عن حالته وتوجه بكليته الى الله تعالى . توفى رحمه الله تمالى لست بقين من رمضان سنة خسين والف . فألبس الجند بعضهم شبه الشيخ واستنزلوء عن إذن الشيخ فامتنع الا أن برى الشيخ فلما رأى من ألبس شبهه لم يشك في أنه هو، فألقى السلم و نزل اليه فقطموه قبل أن يصل الارض . فسبحان من لا يحول ملكه ولا مزول

### ولاية رمعنان دای

ثم بعد موته بايع الجند رجلا منهم يقال له رمضان داي يدبر أمره ، وكان ضعيف النكاية وبذلكتموت شوكة الاعراب حتى أرادوا أهل البلد على الاثارة

وكانوا يأخذون اللحم من المجزرة اذ كانت خارج باب هوارة من جهة الغرب، وفي أيامه قدم محمد باشا الساقسلي .. نسبة الساقس وهي جزيرة مشهورة من جزر الروم ومنها نجلب المستكي البلدي وهي على دين النصرا نية \_ نوتياً في بعض سفن النصاري فحضر مجلس أخذ الفأل بالحصباء خارج باب هوارة فأخبره الآخذ أن ملك البلاد يصير اليه فأعادها فاخبره بذلك فمجب في نفسه من ذلك وهو على دين النصر انية وهي قضية انفاقية كقضية عمرو بن الماص رضي الله عنه حين قدم الاسكندرية في جاهليته مع بمضى أساقفة النصارى بسبب معروف كان صنعه فيه مجرو لما قدم الشام تاجرا ، وكان عليه رهي الابل.، وكان الاسقف من العباد فأصابه العطش واشتدًا به، فمرَّ بممرو فاستسقاه فسقاه، ثم نام بازائه فجاءته حية لتنهشه فقتلها عرو دونه ، فلما أفاق وشاهدها سأل عمراً عن ذلك فأخير ، الخير ، فقال كم دية الرجل عند كم مشر العرب ? فقال ماثة بعير ، فقال كم يساوي البمير عند كم افقال عشرة دنانير ، فقال هل اك أن تقدم مى الاسكندرية فأعطيك ديتين لإحيائك لى مرتين ? فأجابه عمرو إلىذلك، وقدم على أصحابه فأخبرهم بذلك ووَعدهم إن انتظروه إلى قدومه أعطاهم إحدى الدينين ، فأجابوه إلى ذلك وانتقل معه عنى وصل الاسكندرية . فبينًا هو مها اذوافي مجلساً يلعب فيه أولاد الماوك بكرة يترامونها بينهم فمن خرجت من كه تولىأمرمصر فرموها بمحضر عمرو فأصابت كه نڤرجت منمه فتعجبوا من ذلك ، فأعادوها فأصابته ، فكمان أن تولاها عرو في خلافة عمر رضي الله عنها فنتحها وكتب له العهد عليها ثم انتقل محمد باشا الى الجزائر وهو على دين النصرانيـة فأقام بها ثم أسلم، وعرّ شينيا واشتغل بنزو أرض العموّ ء ثم قدم بشينيه على طرابلس وأحب الدخول في جندها فأتى رمضان المذكور وأعلمه أنه يحب الدخول في جنده فرتبه في ديوان رؤساء السفن نغزا أرض العدو وأصاب غنام ، ثم تاقت نفسه لمصاهرة

رمضان فعقد له على ابنته مِناً ودخل بِها

و كان الغالب على دولة رمضان امرأة يقال لها مربم بنت فوزالشبلية لنفوذ كتها هند الاهراب الفالبين على أمر البلد، و هي التي تتوسط بينهم و بين الجند بالخدر، فاذلك عزت كامها وارتفع كمها في البلد حمى كان الديوان يأتها لبينها وكانت تحت بعض روساء الجند

فلما رأى عمد ساقسلي ذلك وضمف رمضان وخوره راوده على تسليم الامر اليه فأجابه إلى ذلك ء ودبر حيلة في ذلك خشية ألا ر ضمى الجند، فأمره أن يشرح غازيا وأن يعلم طائفته بذلك و يدخل ليلا و يستأذن في دخول القلمة ، ففعل و دخل البلد ليلا واستأذن في الدخول فأبى عليه الجند المرتب بها للحراسة حتى يستأذنوا له ، فاستأذنوا رمضان فأذن في دخوله فلدخل بمن معه ، فلما استشموا بالدخول بطش بمن بالقلمة من الجند، واستولى على الخزانة وأصبح ببايعه الناس

# ولابة محمد باشا الساكسبى

فلما تمت اله البيمة وظف على دور البلدني كل شهر شيئاً لضعف الخزانة ، وأجرى بالبلب مكساً على الخارج من المدينة والهاخل الها، وكان عدة ما يأخذ من استازام البابين في كل سنة ألفين و خسمائة ريال وقد رعلى الشجر من النخل والزيتون وظيفاً قليلا يعطونه في كل سنة

حكى من يوثق بخبره قال حدثت بمن أدرك ذلك أنه كان يأخذ على النخلة الواحدة بيضة ، وكانت جباية ذلك عند تمام السنة

وكان عُمَان الساقسلي علجا لبعض الجند وقيل للشريف داي الذي تقدم ذكره فاستعمله قائداً بساحل آل حامد لأخذ العشر وما فرضه على الشجر، وكان اكتسب من أخلاق العرب و شجاعتهم فظهرت منه نجابة ، و كان محد المذكر رأواد أن يبطش بمريم بنت فوز ، فرض زوجها فأتاه يعوده واستصحب مصه دواء مسموماً و دفعه له ، فلما تناوله خرج محد من عنده فما بقي الا يسيراً حتى قفى تحب ، و ولما خرجت مريم من العدة خطبها قبل لنفسه وهي رواية الاكثر ، وقبل المحض علوجه وأمر بدخو لها لقلمة فعن ملا بيت ، ورفعت ما كان بيدها له ، فلما استقرت بها أمر بها فتلت واستولى على ماييدها

ثم دبر مع أحمد بن رقيمة حيلة في قم محاربي الاهراب فأشار عليه بنرتيب جند يرئ وأن ير كهم الخيل ، فرتب جنعاً وأر كبهم الخيل وولى قيادة جيشهم عبان الساكسلى لما ظهر منه من تجابة وشجاعة وصار يغز وأهاليهم فيأخذهم و فيمتال على رؤسائهم فيأخذهم بالامان فيقتلهم ، حتى كسر شوكتهم وضرب الخراج على من استضعفه ودان له منهم

ولم يزل هذا دأبه مهم (۱) الى أن دخلت سنة تسع وخمين وألف ، فأت في ذي القدمة ليلة الجمعة البلتين خلتما منه وقيل سنة ستين وألف والاول أصح . وكانت ولايته سنة أربين وألف وقيل سنة المنتين وأرامين ووقي رواية الاكثر وكان موته بشمر سحق له ووضم في تفاجة وأعطاه إلياها طبيب افرنجي كان أسيراً عنه على تدين تدان ولا أكل التفاحة اشتد به الالم وصاح بخازن داره رمضان حتى أحضره بين يديه فلم يسمع منه كاة سوى لفظة «أو نام أو لدى م مات ، ومعنى هذه الانظة التركة باولدي ست

ولما مات أغلق رمضان المذكور دونه ياب الدار ولم يدع أحداً من الفلان الحاضرين مخرج إلا غلاما له يقال له محمد أرنورت، وأوصاهم بعدم اللصياح وألا يخبروا أحداً من الخارج، ونزل فأرسل خلف محمود كيخية

<sup>(</sup>١) أي دأب عمد باشا الساكسلي مع الثائرين عليه

فحضر فأخبره بموت الباشا واستفهمه عن وجه الرأي في ذلك 6 فأجاب محمود: الرأي عندي أن تلى الامر أنت وأبايمك على ذلك وأنا بمحلى ، وعلى ضبط البلاد أحسن مما كانت في مدته ، ولا أدع مشوشاً عليك بشيء . فقال لا طاقة لى مهذا ولا أتحمل هذا الخطب المظيم ، والرأي أن تتولى أنت مكانه إذ كذلك القانون ، فقال محود لا أفسل . و كل هذا وليس معهم إلا غلامان أو ثلاثة لها ، فلما تطارحا الأمر بيتهما وأواه كل منهما قال رمضان : كان الباشا يقول في حياته : ستمت من هذا الأمر وكبر سنَّي ومات ابني وأريه أن أسلم لمثمان باي وأستريح ، وكان ابنه مات ليلة السابع والمشرين من رمضان من سنة موته ، فلم يكن بينهما إلا نحو الخسة والار بمين يوماء هكذا سممت منه، فلماسم ذلك محود كيخية "مهض لنداء عَبَّانَ باي قلك الأمر، واستصحب معه محد أر نورت تابع رمضان خاز ندار ، فلما أتيا داره وصاحا به أشرف علمهما وسأل ما الخبر ? فأخبروه فامتنع قليلا ، فأقسما له ، فلما تحقق نزل وسار معها إلى القلعة ، فغتح لهم رمضان خوخة الباب وأدخلاه وحده ، ومنموا الاربمة نفر الذين أتوا معه من الدخول وأغلقوا الباب حوثهم ، فلما استقريهم المجلس قال لرمضان : تول الأمر وأنا خادمك كا كنت مع سيدنا لاني أعرف محبة أهل البلد فكم، وكذا رعيتها وحاضرها وباديها ، وأعلم تناءهم الخير هليكم ، فاستنم وقال لاطاقة لي بهذا الخطب ، فرغيسه عبَّان ومحود في هذا الامر كثيرا وتكفلوا له بتمهيد البلدوضبط خراجها وجندها وحالفاً، على ذلك ، فإني عليهم وقال : سمعت من الباشا في حيسانه يريد تسليم الامر إليك

## ولاية عثمان باشا

فأخذه محمود كيخية وأجلسه على الكرسي وبايعه ، وتبمه على ذلك رمضان.

الخازن ، ثم أرساوا خلف مصطفى شلبي وأحضروه وأخبروه الخبر فرضي وبالع وأرساوا الى محد باي فأحضروه فرضى وباليم ، وجعاوا يصيحون بأهل الحصار فرداً فردا وكل من أنى أخذوا بيمته حتى باليم أهل القلمة كلهم ، واشتقل بهد ذلك بالسكتب قمال وأهل الطاعة بغيرهم بموت محد وتوليه ويهنهم ، فلما أصبح مهم أهل البلد ذلك دخاوا فباليموا كلهم ولم يختلف عليه أحد من أهل البلد والمسكر فأقبلت الرحية قبيمة أفواجا ، وفرق في المسكر لكل مشرة ريالات ثم أخرج محد باشا ودفته بازاء تربة رمضان داى على السكة النافذة البحر من شرق المدينة ، وبنى عليه بناية ويهاة ، وأسقط عن دور البلد الوظيف الذي كان غرسة كرم ألبست الحل أنساً ويهاة ، وأسقط عن دور البلد الوظيف الذي كان وضعه عليها عجد باشا ثوديه كل سنة الحراسة ، وأسقط عنها وظيف القضاة الدين كان وضعه عليها عجد باشا ثوديه كل سنة الحراسة ، وأسقط عنها وظيف القضاة الدين كان وضعه عليها عجد باشا ثوديه كل سنة الحراسة ، وأسقط عنها وظيف القضاة الدين

كان القضاة إذا مات الميت أرساوا لوارئه وطالبوه بدفع سدس ماله و محوا ذلك فريضة ، وهو ظلم وجور لم يقل به مسلم ولا ملة من الملل إلا ما حكى بعض الاخباريين عن فر دون في ابتداء أمره من أخده مكساً على الميت ، فإن عنوا بالغريضة فريضة فريضة فريضة فريضة السلام لسخ ماقبله ، على أن ذلك لم يكن شريعة وأتما هو ظلم ، وان عنوا أنها فريضة اسلامية واعتقدو احليا فهم كفار ملحدون ، إذ اللجاع والسكتاب والسنة على حرمة مال المسلم ودمه بنير حق شرعي ، أما السكتاب فقد قال تعالى : « ولا تأكاوا أموالكم بينكم بالباطل » عظفاً على ماقبله من تبيين حدود الله فهو منها والآية عكة ، وأما السنة فحديث الصحيح : « كل من تبيين حدود الله فهو منها والآية عكة ، وأما السنة فحديث الصحيح : « كل من تبيين حلود ما دمه و عرضه وماله » والاجماع على ذلك . و كانوا من حرصهم على هذا السحت يُدوّسون على وارثه جيم ما خلفه من عقار وفيده

باغلى ثمن ويأخذون سدسه ، وزيادة فوق ذلك ، فحمده أهل البلد على ذلك وأثنوا عليه الجيل

أم را سل السلطان مجماً الرابع في طلب الإمارة فكتب إليه السلطان بذلك وولاه أمر طرابلس وعملها وعمارة السفن والغزوفي البحر فنثم من السكفار سفناً كثيرة وأموالا غزيرة ، وكان جّاءا للاموال بكل وجه أمكن واستمر على ذلك ، وفي كل سنتين يجدد له السلطان تشريفاً وكلا جاه، رسول من قبسل السلطان أحسن إليه الأحسان السكل

فلما تمكن اشتد ظلمه ومنع التجار المسافرين لارض فزان من التجارة في النحاس والخرز والكاغد، و ونادى ألا يتجر بذلك أحد غيره، وحجر على الناس شراء السلم المهمة القادمة من البحر، وأقام رجلا اشرائها، ودفع لرجل مالا يشتري كل سلمة تأتي من بلاد النصارى أو غيرها ، ولايستطيع أحد أن يشتري سلمة من أربابها غيره وهو يبيع لأهل السوق، فبذلك ضعف تجار أهل البلد والمسافرون لارض فزان، وضعف الجالبون حيث لم يصادفوا ربحاً بسبب الحجر عليم

قال حسين بن أحمد السهلول فيا كتب ومن خطة نقلت: كان ذا حرّم وعرّم وعرّم وشماهة ، طالت دولته واشهر خيره في مشارق الارض ومغاربها ، و كان قبل ولايته وهو قائد الجيش عند محمد باشا له فتكات في مفازيه وأحواله قل أن توجد في الا كثر من أمثاله ، و كان شديد العزم في غروه على الاعراب ، وربما بقي الستة الايام والسبعة لم يترجل عن فرسه إلا لفسرورة ليلاً ولا شهارا ، وربما علق على الفرس العلف وركب فرساً آخر غيره

وكان في أيام محمد باشا خلم بيمته جبر بن موسى التاورغي ولم يعمخل يماً في الطاعة واجتمعت عليه قلوب أهل تاورغاه لكرم كان فيه لم يسمع بمثله الالحام وأحبه الأعراب

يحكى أنه نحر في عيــد أربعين جزوراً وثلاثمائة شاة، ومدحه الشعراء. فوجه محمد باشا اليه عنمان بك في جنسه فحصره بتاورغاه بلده، وهو بلد وخمرله حيي شديدة الحرعلي مسافة ست ساهات من مصراته أو أزيد بقليل ، وبه عين ماء علمب يشبه النيل ماؤها في الغزارة ومنه تنفجر الأنهار والجداول الجارية في البلد لسقي النخل، وبها من شجر النخل وضروب أنواعه ما لا يحصى كثرة ي وأرضها سبخة ينقلب مهاطعم الماءالىالماوحة فاذاركه تمرر. صعبة المسائكلايكاد بهتدي لمنازلها الخبير من صموبة ذلك ، فحاصره بها ودخلها وقطم نخــل يمض جهائها، فالتتي الفريقان فوقعت الحزيمة في جند عثمان، فلما رأى ذلك ترجل عن فرسه وأسند ظهره الى تخلة واخترط سيفه وأقسم لا يزول من محله الا أن تكون الكرة عليهم أو يموت ، وصاح بالجند وهو يحرضهم على الثبات ويقلل القوم في أعينهم ويقول: اثبتوا وأنا أكفيكحتى ردعليه الجند عفوقت الهز عاعلى جروا مزم يمن معه وخرج من البله واستولى عثان على حرعه وبعض أولاده ، فاستصحب الأولاد والحريم حتى نزل مصراته فترك الحريم بها وقتل أولاده بمحل السوق القدم بالبلد بقرية أولاد شو شان ، وهي قرية صغيرة غربي مدفن الشيخ زروق ه دفنوا بموضم يقال له مسيد بن دخان\_ يمج وسين مهملة بعدها مثناه تحتيه ودال مهملة آخر الحروف \_خارج البلد بنحو ميــل عنها لجهة الشال، ولم يتركمم بدفنون عقابر المسلمين

قال و كان مؤيداً بالنصر والفلفر ، ما توجه لناحية إلا ظفر بها ، وكان في عداد جند محمد باشا وصهره رمضان

وكان أهل فزان تتلوا حسيناً النمال كما ذكر نا سنة اثنتين وعشر ين وألف وبايموا الطاهر ولم يزل جها معتدل الحال الى سنة اثنتين وثلاثين والف فطش الطاهر وتحبير وزاد في الخراج على الخرمان أهل وادي الآجل (١) وهو وادر متسم

<sup>(</sup>١) قال اللميخ قالح في حواشبه على تاريخ النائب : وهم لمم من البرير يسرفون بالحرمان

كثير النخل وبه من شجر المذباء كنير، وعرضه نحو الثمانية عشر ميلا ، تكتنفه من جهة الغرب رمال ، ومن القبلة والشرق جبال شواهق ، وفيه مراتم الابل قل أن توجد، وأهله يشر بوزمن الآبار، وماؤه عنب فرات، وهوواد مخصب في الزرع والثمر وكل الغواكه ، وأهله من الشال الخرمان ، ومن الجنوب طائفة من العرب يسمون الحجاج واليه يأوى التوارق ، وأكثر أهله بيض ، وبالر ملة الق غربيَّه قطم ماه يكتنفها الرمل من كل جهة وهو ملح أجاج أشد ماوحة من البعر ونتنه يشبهه ، ولا يعلم له عمق ، وقد عرف والرمال تنهال فيه ولم يظهر لها فيه أثر وأعظم تلك القطم القطمةالمسماة بقبرعون (٦) يسكن حولها قوم من أهل الوادى يسمهم أهل تلك البسلاد الدوادة لاصطيادهم من ذلك البحر ديدانا طوالاحراً قشبه الدود الكبير وأكثر ما يمكن اصطياده زمن الربيع والخريف ويقل في الصيف، ولا يمكن اصطياده في الشتاء لصعوبة البحر، وهو مسهل نافع جداً مخرجٌ للصفراء ، وهي من أطيب البلاد هواء وأهلها لا أرض عندهم تزرع لاستيلاء الرمل عليها ولهم غرس تخل بجنب البحر ، وبازاته أحساء ماء عذب لا نظير له ، ويأتى اللك البحر من به علمة فيغتمل به فيبرأ بحول الله وقوته كائنة ما كانت علته ، وماؤه ساخن، وأهل تلك النواحي يستشفون به، وهو على مسيرة فصف يوم من الوادي

والقطمة الأخرى تسمى مندرة وهي مثل الاولى في النتو نة و الملوحة، وليس بها من الديدان شيء ، ويكتنفها من كل جهة النخل ، و بها أنو اع عجيبة و تحريجا تتباطأ بالعليب ، الباكور ةمنه تكون بآخر الخريف وباقيه يكو ز.في الشتاه ،

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ قالح : تسمى بحيرة فرعون

و به رجل صالح يسمى زائد بن رزق يقصده أهل تلك النواحي بالزيارة وحوله نلمى ، وبيثها وبين قبرعون نحو الستة الاميال

والقطمة الأخرى تسبى الاطرون لاستخراجه منهما زمن الصيف

فانتقاوا فارين الى طرابلس ، فأحس الطاهر يخبر هفراسل مرابطي سبهة بالتمرض لحموارضائهم فتعرضوا لهم واسترضوهم فإيرضوا ، وراسل عامله على سوكنة أبا نوح المُصراني بالتمرض لهم فلم يقدر ، فقدموا على رمضان داي وصهره محمد الجزاري وهو الغالب على أمرهُ ، فأكرمهم ووجه معهم جيشاً لارض فزان ، فلما صمع الطاهر بذلك فر الى أبي نوحوكان ملكه إذ ذاك الامير عرالمقسى (١) وكان في نفسه من الطاهر شيء بسبب مُمْله عَيْنَيُّ ابنيُّ أخيه محمد المنصور: المنتصر وعمد و إر سالهما لدار ملكه ، و كان ذلك سبب تغير المقدَّمي عليه . فتغير تغيراً شديداً حتى عزم على التوجه إليه ، فأخبره بعض منجميه بأن سيقدم عليك الطاهر أَرْضُكُ ، فلما فرَّ هو وأعوانه وبلغوا قرية يقال لها بلد المرأة ... اومنها افتراق طريقي السودان وابن نوح (٢) \_ و لم يكن لارض السودان طريق الا من هنالك ، والطريق المارة عليه على قرية غات (٣) حديثة عهد . فلما بلغوا تلك القرية أراد أعوانه التوجه لارض السودان ، وأراد هو ان نوح ، فاقترقوا من هنالك بعد أن كابد أعوانه معه شدة في عدم التوجه اليها فَانِي علمهم إلا التوجه، فتوجه وكان معه اثنا عشر حملا ذهبًا . فلما بلغ الأمير هر خاط عليه وعلى من معـه من أولاده ومن توجه ممه من أعوانه شكار (١٤) وأغرقهم في البحر(٥) وتولي المسكر البلدوجعاوا أحمد بن هويدي الخرماني عاملا

 <sup>(</sup>١) هذه العبارة غير واضحة ، وهي فى الاصل كما ترى
 (٣) هكذا بالاصل ولعله يريد « وانظريق الموسلة الى بلد ابن نوح

<sup>(</sup>٣) غات ، ويقال كما : رك في مدينة بربرية قديمة بالمسجرات على نحو ه ١٩ كيلو مترا الى الجنوب والغرب من مرزوق، وحوطا سور ، وطرقها مقبوة لا يعنطها الشوره الامن فتحات صغيرة ، وحوطا قرى ونحل كيدر . والما فيها كثير . والعالما القوارك ، ويتكمون المبرية ويتأممون . دخلتها الحكومة الدنمانية سنة ١٨٧٤ م ، والحرجها القوارك شهاستة ١٨٨٦ واسترفتها بعد فلك بسنة

<sup>(</sup>١) غرائر (٥) پني مستقماً

عليه ، وأبقوا معه طائفة من الجند لحراسة البلد وضبط خر اجها ، فلم يزالو ابها الى سنة ست وثلاثين وألف ، فتوجه السهم الامير محمد بن جهيم ابن أخى الطاهر وكان قد فرَّ معه ، فلما توجه عمه لارض ابن نوح كره ذلك و توجه لارض كاشنة ومات ولده جهيم بها ، فراسل ولده محمد أهل فزان خفية فتوجه السهم بمن معه

فلما سمع بذلك الخرماني جند من معه ومن وافقه وخرج للقائمه فالتقيسا يحمده (۱۰ علم بلد بين زويلة و بر الهنءو أو قع محمد بهم فغروا المومر زُلد (۱۲) فقفا أثرهم وحاصرهم بها حصاراً شديداً حتى فني طمامهم وأكلوا مامهم من الدو اب حتى أكلوا الحمر ٤ وراساوا ـ وهم محصورون \_ محمد باشا يطلبون المدد فو جه البهم مدداً ، ولم يكن للامهر محمد بن جهم علم بالمراسلة

وكان سلطان بن مرهى المعيباني ـ نسبة الى قبيل الفيبان فخذ من ببي مقرح عصوراً معهم وكانت له صداقة مع عبد الله دباش الحسناوي ، وكان عبد الله المذكور مع الامير محمد بن جوم وكان مواصلا لصديقه سلطان المذكور وهو محاصر وكان يضم له الطمام بمخلاة ويأنى به قبالة القصر فما يستطيع أحد أن ينزل الهها غير سلطان ، فاذا جن عليه الليل نزل البها وأفرغ مافها ووضعها محلها ورجع ، فيكن هذا دأب عبد الله ممه ، فلما جامع الخير أن المدد قرب منهم أراد سلطان ابن مرهي مكافأة صديقه بإعلامه به خو فا أن يستولى عليه إذ لاهم للاثمير محمد ومن معه بعم ، فأعلمه تلو يحا بأن حاسلة عن المودة والدت مهراً ، فكنى عن ومن معه بعم ، فأعلمه تلو يحا بأن خاطبه : بأن المودة والدت مهراً ، فكنى عن

(٧) مرزك ، وغال لمأمرزوق : غامعة باده نزان وهي مل خور ه ٧٧ كيلو مترا الى الجنوب والصرق مدينة طرابلس ، وسولها سور من العابن ، وعليه أبراج ، وامنه الزاج ، وهي علمي مقر موطق الحكومة الشابلة ، وسوله أمراج ، وهي علمي مقر موطق الحكومة الشابلة ويسرفون الديرية والمدونة ، وحكثر بها عمر المالارة إلى المسهمة الوقوع ابين مستقمات ، وقبلة درجة المرازة فيها في الحسف الى ٥ ٤ درجة في المشابلة ، وقبل عبون حديد ، رمواحة مرزوق الشمابية من المثارية والمشابلة فيها كير جنا ، زيد ما تأخده عليه المسكونة الشهابية من المضرية على الملون الم عنصرة على المسكونة الشهابية من المضرية على المالون الم عنصرة من التيان لراة بمان المضرية على المسكونة الشهابية من المضرية على المسكونة الشهابية من المضرية على المالون الم عنصرة من التيان لراة بمان المضرية على المالون الم عنصرة من التيان لراة بمان المستورة على المالون الم عنصرة من التيان لراة بمان المستورة على المسلون المستورة على المستورة على المستورة على المستورة على المستورة على المالون الم عنصرة على المستورة ع

ألفسهم بالمودة وهي المسنة من إناث الخيل لانها لاتقدر على الكر و الفرّ ، كما أن المحصور كذلك ، وعن المدد بالمهرّ وهو الصفير من ذكور الخيل لقوته على المكر والفر، ففهم عبد الله أنه أنه أنه أناهم مدد فأخير عجد بنجهم بذلك فأفرج عليهم الحصار وانتقل عنهم ، وفر أمامهم متقلباً في أرض فزان اذا دخل أرضاً دخلوا عليه فيقاتلم حتى ستر الحيم من ذلك

لحضر مر ابطو فزان من كل قطر<sup>(١)</sup>وعقدو ا بينهم صلحاً على أن يكفوا عن بمنهم و بقفوا عزالفتال الى أن راجعوا محمد باشا ، فراجعه سيدي على الحضيري المداني الفقيه الشهير وأخوء كلالة سيدي حامد الحضيرى وجمارا صلحا بينهم على أن يخرج الترك من أرض فزان ويد عوها بيد صاحبها ، ويؤدي اتاوة كل سنة أربمة آلاف مثقال ذهبًا : ألفين منها تهراً وألفين بعطون قيمتها عبيماً وإماد، وجعلوا ثمن كل عبد ذكر خسة وعشر بن مثقالاً ، و ثمن الأَمة ثلاثين مثقالاً ، وثمن الخصى ثمانين ، و تحماو ا بنفقة الرقيق ، و أن من مات منهم عليهم إلى أن يبلغوا سوكنة ، ومنها الى المدينة على السلطان ، و كراء رواحل الرقيق على السلطسان صاحب طرابلس وكل ما ذكرنا للخزانة . واشترطوا لآغة العسكر ثلاثة عشر مثقالا وثلثاً ذهبًا ، ولكتبة دار الملك سبمة مثاقيل الاثلثاً ، ولسمى النوبة وألي أمرها الأمر بينهم على ذلك وثلمًا وخصياً ، والعقد الأمر بينهم على ذلك ، وبعث محمد باشا لجنده بالانتقال أن النزم محمد بن جهم بذلك . فلما بلغ محمدا مافعل الشيخان النزم بذلك وسلم له الجند في بلده . و أنما ذكر نا القصة هنا مع مافيها وأن كان محلها عند ذكر محد باشا لمدا اشتهر من أمر كبير جنده البرِّيُّ عثمان المذكور فلمله كيفان أنها كانت على يديه ، ولم أقف على من ذكر أنها كانت على يديه ، ولم يزل محمد بن جهم متولياً أرض فزان الى أن دخلت سنة تسم وستين فتوفي (١) للرابطون باللة الدارجة عندما م الاشرافسوسللق، هل أرباب الملرق (٧) كذا بالاصل

و تولی ابنه جهیم موضعه بعهد منه

قل حسين بن أحمد فيا كتب في شأنه : كان عبان هذا داهية حازماً له من الرأي والتدبير وكبمان السر ما لم يكن لفيره ، كان اذا ورد عليه كتساب قرأه بنفسه ثم وضعه في جيبه ، واذا أمر بكتاب كتب ثم عرض عليه فتر أه يحيث لا يستطيع أحد الزيادة عليه ، وكان ذا مكر وخداع لارقب في مؤمن إلا ولاذمة ولما عقدت له البيعة رآه بعض الاعراب مشرفا من أعلى يرج القلمة فقال : الآن استراحت الاعراب واطمأنت وحتى لها السرور حيث سجن هذا الرجل نفسه ، فقال ، ما أظن أحداً شعبه ، فقال : ما أظن أحداً يقوم مقامه ، هيهات هيهات أن يكون أحد مثله

ولما كان في خدمة محمد بإشا كان أحمد بن عبد الهادي صاحب اوجلة (١) له غو المشرين رامياً بالبندق أتى بهم من مصر ملك بهم الجبل الاخضر كله و دان له بغلك أهله ، فأنى عبد ألله بن سيدى أحمد بن حوده عبان و كانت بينهما صداقة و أخبره بذلك و هون عليه أمر أوجلة والجبل ه فعرض ذلك على محمد بإشا وطلب منه الاذن فاذن له في ذلك ، فخرج بطائفة من الجند ممه في البر وأمده محمد بإشا بطائفة أخرى مرت البحو، فلما بلغ عبان باي أو جلة خرج اليه أحمد بن عبد المادي و جنده و أهل الباد في قوة عظيمة لا يقدر عليها ، فلما رأى ذلك

<sup>(</sup>١) أرسية : واحة على محمو ستين ساعة الى الجنوب والشرق من بتنازي وطولها من الشرق الل الغرب
يوم تغريباً وحولها سور من الداين ـ لم يق منه الاتن الا اكاره ـ ولوسية اسم البلاد ، ولسم المدينة
الزاقية ، وسكانها بربر ولفتهم المبريرية ، اه خضمرا من التيان لراقة بك
وفيها تبر عبد الله بن محمد من اين سر احد كتاب التي سل لقة عليه وسلم ارضت المه سيدنا حثهان
قبو الحمود الاه ، وولا، عسر سنة ٥٧ فقتح الله على يابه أفريقية وكان فتحا عظيا كان سهم الفارس فيه
قبو المختم تلك فجها ، وسهم الراجل الله مثقال ، قال في اسد النابة : توفى بسيقلان وقبل بالهريقية
سنة ٣٧ وقبل منذ ٧٧ اه
والناس عندنا لا يشكون في وجود قبره بلوسية لانهم توارثوا هذا الرواية سنيرم عن كبرج هنذ اسيهال

ذهب الى الخديمة على عادته و فالحبر لهم الاسف والندم على تعبه اليها ، وقال لو علمت أن أوجله هكذا بليدة في صحراء ليس لها ضياع تقوم بسا كنها ولا كثرة نخل ولا مياه ولا عبرت هؤلاء المساكين ، والله ما بي الا ذلك ، وأما أنا فلا يهمني التعب لان خادم السلطان معد الذلك ، وجمل يتأسف و يتأوه و يظهر الندم على ما فعله مع هؤلاء الفتراء المساكين المنقطمين في هذه الصحراء ، حق لم يشك أحد منهم في ندمه

وأخذ يقول لهم : ضموا سلاحكم أبها الفقراء(١) وأريحوا أنفسكم ؤواجعلونا في حل مما ثالكم بقدو منا عليكم ، وانا ان شاء الله أستريح يومين هنا وأرتحل عنكم و لن "تراهوا بعد اليوم إن شاء الله ، فرجعوا الى بلدهم ووضعوا سلاحهم واطأً نوا ، ولم يبق في قلب أحد منهم شك أنه نادم على صفيعه . فلما كان الفعداة أتاه كبراؤهم وسألوه أن يأخذ له من البلد شيئًا يعوض عنه ما صرف على جنده ، فقال: الامير غني عنكم لا يطمع فيكم ، وانا ان شاء الله أمضي اليه و اخبره بحالكم غير أنى أطلب منكم أن تجعلوه في حل من فزعكم وروعكم بسبب قدومنا عليكم ثم التفت الى الشيخ و قال : يا أحد يا مسكين استوص بهؤلاء المساكين خيراً و أما أنا فلا أطمع فيهكم ، ثم سألهم أن يتركوه يدخل البلد يصلى الجمة ، وعلَّل لم ذلك بأن قال أراها وأخبر الامير بحالها داخلا وخارجا، وانقطاعها في الصحراء وقلة تخيلها وعمارتها وحالها ، لانه سمم بها ورعا ظن أنها من امهات الضياع ، وليس الخبر كالميان ، فاجابوه: حبًّا وكرامة ادخل، فسخل وصلى بها الجمة وادخل معه بعض أصحابه ، وأمر الباقين بالاحداق مها فأحدقوا . ولما استم أصحابه بالدخول وجلس شكي اليه أهل البلد حالم مع شيخهم وظلمه لهم وأخذه أموالم ، فقبض عليه وسجنه وجل يتتبع تجار البلدو يسلب أمو الهمو يسجمهم ويسجن (١) تطلق ذلمة ، الفقراء ، عندنا على لواب الطرق ، وتطلقعلى الذين لا شوكة لمموليسوا الهل عصيبة

من النساء كل من لها مال حق تؤديه، وبالغ في نهب أموالهم حق نهب أقراط الصبيان من آذامهم وهي لا زيد و زنالو احدمنها على مثقال ، ولم يترك فيها ذهباً ولا فضة إلا أخذه ، وجم ما فيها من وقيق ، وقيد الشيخ أحد وأنى به و بنسائه و حر عه وبنيه واخوته ومن له به تبم الى حضرة عجد باشا ، و كان ما جمه منها من فضة شيئاً كشيراً فضرب ذلك محد باشا سكة زنة كل قرميل نصف در هم وأجراه في الصرف بأد بعه طرائش ، و استمرت تلك السكة بطرابلس الى أن ضرب خليل سكة ، وكانت لم تستمر في خير طرابلس وعلها من البلدان ، وكان له من الرأي وكنان السر ما لم يكن لغيره ، وكان إذا أتاه كتاب لم يأمن هليه كاتباً

قال البهاول: ومن عظيم ظلمه الفاحش انه كان اذا باع أحد الشركاء عقارا ولو جزأ لا يتجزأ أغرم البائم وغير البائم مكس المقار كله ولو بيم قبراط واحد أخذ صاخب المكس مكسه كله بمن باع ومن لم يبع ، وربما كان من لم يبع يتما أو أرملة فظلمهم بأخذ الممكس ، وهذا شيء لم يسمع به في ملة من الملل ، فلانت كان المكس أو لا ثلاثة من المائة فترق الى أن بلغ مكس العبد عُشْرَ محنه وأ كثر ، وجمل على معللق العبد القادم من فزان ريالا وثمناً ، وهمي ذلك غفراً وان كان الآتي به لم يَسلم له إلا هو ، أو كان ضيفاً ، ولم يزل يترقى المكس بسبب خلك الى أن بلغ استلزام البائمين أربعة وعشرين ألفاً بعد أن كان ألهي ريال وخسائة

وكان جباراً على الرعية لا يرقب فيهم إلاً ولا ذمة ، زاد في الخراج على الثناءون الفديم شكوى ، فان كثناءون الفديم شيئاً كثيراً ، وسلط عليهم القواد ولم يقبل منهم شكوى ، فان كثر عليه اللوم قال ، ان القواد استلزموا بكذا فهل لكم أن تتحملوا بذلك ولا أخرج لكم قائدا فيتحملون بذلك لضرر القواد وساع قولهم في الاهالي وعدم ماع شكوي الاهالي فيهم . فبذلك لزم البلد الذي كان وظيفه أربعة آلاف عشرة ماع شكوي الاهالي فيهم . فبذلك لزم البلد الذي كان وظيفه أربعة آلاف عشرة

آلاًى: أربعة في الخراج المعهود وستة استلزام القوادي حتى أضر الرعية وأجهم ومن بقي وأخر الرعية وأخره بشيء، ومن بقي منهم يغرمه ما ذرك عليهم بدفتره آية محكة لامجوز عليهم بدفتره آية محكة لامجوز عليها اللسخ ، حتى أنه يوجد بدفتر تونس من الطرابلسيين المؤدين الخراج فيه كثير

وكان اذا أتاه شيخ كبير هرم لا يستطيع خدمة ولا مال له ولا ولد بطلب ازالة ما فرضه عليه ألزمه ه و لم يقبل منه في ذلك . و كار يأتيه أهل القرى ويتحداون باستاز ام القره ادع والم يقبل منه في ذلك . و كار يأتيه أهل القرى ويتحداون باستاز ام القره ادع واذا دفعوا ذلك أمهلهم عاما ثم باعهم من قائد آخر واسلما علم مع و لا يقبل منهم فيه قو لا ولا حجة ، و كان ما فرضه مَنْ قبله من المصور على أهل الفلاحة ، و من أجرى هليهم الخراج مضبوطاً ، على كل بلد قدر معلى م يأخذون ذلك يمكيال مراد لا يزيدون شيئا ولا ينقمون من ذلك . فعل هن الوطليف في المناز على بلد كيلا يكياون به الوظيف وكل سنة بزيد في المكيال وبرسل لمكل بلد كيلا يكياون به الوظيف الخراج عليهم من جهة المشر ليضمف أهل الاسلام و بهدم أركانه ، فغرض عليهم ومن لم تكل عليه من جهة المشر وعم بها كل أهل البلد من عليه من يبد الخراج ومن لم تكل عليه من أجنبي و غيره . وجمل هذه المطيرة في القدر تممل السكة (٢٠) المقدية ، ورعا أعطى الرجل في المفروض الذي زعر أنه عشر جبيم ما بيده المنقدة ، ورعا أعطى الرجل في المفروض الذي زعر أنه عشر جبيم ما بيده ويتي هو وعياله يسألون الناس ، حتى أضر بالخلق المنر و الشديد

<sup>(</sup>١) الطفرة عندنا هي ان حملي دراً من البدر لن يدره أه واحده في وقت المسادوفي له بنا مجمل منه (٩) المسكة مدنا هي المسهم في المركة الحرث الذي تشكون التسم بسبته . فقا اشترك التان في الحرث وحراً على جملين فيقال عدهما استثنان الماسل واحد منهما سنة ، فاقا كان مهما تاك واخرج حصته من البدر واجرة الارضرواقام بنا ينوبه من العمل بقال عليم : هندم تمادت مكاك واولم يكن لهذا الثالث سيوان ، وعلى هذه. التبة وتعلق على تدر عضموص من الارض.

ولم يول من حاشيته متأصلا في الاسلام منصباً ، و انما 'يولى المناصبَ : مثلُ قيادة الجيش ومنصب الكاهية أحداث العهد بالاسلام: ولى قيادة الجيش ابن أخته رجب بك، وولى الـكاهية أولا محد بن أخته، ثم مات بالطاعون فأقام بمده ابن بنت أخيه سلمان ، و كان قدم عليه أبناء ابن أخيه و هم على دين النصرانية فختنهم (١) كرها وقيدهم على البلدان فظلموا ظلماً شئيماً ولم يستطع أحد أن يشكوهم، وتمدى ظلمهم الى أن أحيو ا سنة عماو ق بن طسم ، فكان أحدهم اذا زفت عروس الى بملها بدأ بهــا عَلِماً وافتض بكارتها ثم يتركما لزوجها . واذا أخبر بامرأة جيلة في بلده الذي هو به قائد أرسل البها و أنى بها كرهاً و فعل بها ما أراد، ولا يستطيم زوجها ولا غيره دفعاً ولا منماً ، ومن أر اد الشكوى منم الدخول الي الأمير عبان، وهذا شيء لم نسمم بمثله الاعن علوق الاكبر ابن طسم الحيري فقد ذكر المؤرخون أن قبيلتي طسم وجديس ـ وكانا أخوين ـ لما كثر عددهما أجم رأيهم على أن يجعلو املكا منهم يرجعون اليهني مهمة أمر هم فلكو اعلمهم عماو قاً و أنخذ قبيله أعواناً و حاشية ¢ و لم يزل يأخذ من جديس الاتاوة و يقوي بها قو مه و يزيد في الظلم الى أن وقع لهزيلة بنت مازن الجديسية و اقمة ، و ذلك أنها كانت تحت ابن هم لها ولها منه ابن طلقها قبل فطامه ، فلما تم فعامه أراد أخذه منها فأبت عليه ذاك فحاكمها الى الملك عملوق ، فلما حضرت بين يديه قالت أصلح الله الملك إن هذا الولد حملته تسماً ووضعته دفعاً ، وأرضعته شفعاً ، ولم أمل سنه نفقاً . فلما اشتَّمت أو صاله وحان انفصاله أر اد أخذ مني كر ها ليتركني برهاً \_ أي ذاهبة المقل \_ . وقل الرجل أيها الملك أخفت مني المهر كاملا ، ولم تنلني طائلا ، إلا ولداً جاهلا، فافعل ما أنت فاعل : فأمر با لرجل فبيع و أعطى المرأة عشر ثمنه وباع المرأة و أعطى للرجل خس ثمنها و استرق الولد و وضمه في جلة غلمانه ،

<sup>(</sup>١) كانت بالاسل : غشهم

#### فأنشدت هزيلة أبياتاً:

أتينا أخاطم ليمح بيننا فأنقد حكاً في هزيلة ظالماً لممري لقد حكت لا متورعاً ولا فهما عند المكومة عالما فدمت ولم أقدر على مترخون وأصبح زوجيعام الرأي يادماً فلما بلغت علوقا الابيات أقدم ألا تدخل امرأة على رجل في جديس إلاأن بينا ما قبل زوجها عنان كاست بكراً افترعها وفض بكارتها وبعث مهالى زوجها المان كاست بكراً افترعها وفض بكارتها وبعث مهالى زوجها السلطان و يقف على رأسه ليمل من يحضرها أنه الولي زيادة في النكال لهم ء ولم السلطان و يقف على رأسه ليمل من يحضرها أنه الولي زيادة في النكال لهم ء ولم عها و كانت يقال ألما أخت الأسود بن غفار ابن فيات زيادة و التعظم عملوق بذلك أرسل اليها فينات زيادة و التعظم ، و كانت تظن أن فعله ذلك بعامة جديس لا بخاصتهم فأحضره ها بين يديه فافتر عها و كانت تظن أن فعله ذلك بعامة جديس لا بخاصتهم فاحضره ها بين يديه فافتر عها و كانت تزعم أنه زوجها فلما فض بكارتها أمر ها أبلها و خرجت على أخيها و قومها وهم على بلب الملك ينتظرون هل وجدها بكراً أولا ، و يتشاو رون في شأن الولمية و ما هو اللائق بها ، ففاجأهم أن خرجت عليهم أولا و ودمها على فخذهها و فأشدت :

لا أحد أذل من جديس أهكذا يفعل بالعروس يرضي بهذا يا لقومي حو أهدى وقد أعطى وسيق المهر لأخذة الموتف المهروس أجل مما حل بالعروس فلم أخذ فهم ذلك ، فلما استقرت بالبيت أنشدت لهم قصيدة وهي هذه : أيجمل أن يوتن على فتياتكم وأنتم رجال فيكم عدد الممل و عشي سعاد في الدماه غريقة سفاحا وقد زفت عروساللي بعل

فكونوا نساء نائلات من الكحل خلقترلأ ثو اب المرائس والنسل نساء لكنا لانقر سهدا القمل و بختال بمشي بيننا مشية الفحل بحرب تلظى بالضرام من الجزل الى بلدقفر وهزل من المزل و الموت خير من مقام على الذل تقوم بأقوام كرام على رجل ويهلك فيها كل نكس مواكل ويسلم فمها ذو النجابة والفضل

فان أنتم لم تغضبوا بعد هذه ودونكم طيب العروس فأنما فلو أننا كنا رجالا وكنتم فتبعاء شيكا للذي ليسدانما فموتوا كراماً راصروا المدوكم وإلا فحلوا ظهرها وتحملوا فَلَابِينِ خَيْرِ من مقام على أُذَّى ولانجزعواقو مي من الحرب[الها

فأخنتهم الحال وشق أخوها الاسود ثيابه حنةأ وساعده قومه فبا أراد، فغدروا بطسم بعد أن حشهم سمعاد على ذلك ولم بفلت منهم الا رباح بن زيد الطسمي لحق بحسان بن تبع مستفيثاً فأغاثه وظفر بجديس و قصمهم مشهورة

و زاد ذلك الأ°مر حتى اشتقل به أكثر قو اده لمّا رأو ا تماميه على ذلك حتى أمدوه الى الفاحشة اللوطية . فقد ذكر البهلول أن أحمد قواده بساحل آل حامد جهم الرعية لخدمة بستان له هنالك فاجتمع أهل البلد كامهم فرأى فيهم غلاماً أمر د جيل الصورة فقبض عليه عرأى من الناس و فمل به على أعين الاشهاد الفاحشة المغلمي وكان أبوء من أعيان البلد فجعل يستفيث . يصيح ، فأمر القائد المذكور غلمانه فتبضوا عليه وصرعوه وما زال يضربه بالسياط آلى أن مات في موضعه ذلك ، وحملو ، ميتاً و دفنو ، ، ولم يستطع أحد رفع شكاية لملهم المنع من الوصول وعدم قبولها إن وصاوا

مع أجناس النصاري ، وكان مفتوحاً على يديه وأبل في جميع أجناس النصارى بلاء لم يعهدوه من مثله ، وأخذ أساطيل فمز وهم الممدة له ، وسنذ كر

ذلك عند ما يناسبه من أبيات القصيدة ان شاء الله تعالى

وكان إذا غم غنيمة وبها بضائع رمى تلك البضائع على التجار بأغلى عن بل ولحق التجار والفقراء وغيرهم من أهل الصنائع حتى أن ما قيمته أو بعون باعه مَن أخذه بنانية عشر ، وكل من أتته غنيمة بها يضائع فعل بها ذلك ، وعم حتى لحق ذلك الحطابين والبقالين والمجامين والنساجين وغيرهم ، ولحق بعض أتحة المساجد ، وكان بعد فعله بأهل البلد ذلك أراد بهب أملاً كهم فصار اذا عمم بملك بيم بعث إليه وأخذه ، حتى اذا دفع إليه وضع بعد أن يشهد العدول بالتبض عليه المدول بالتبض عليه من ما خلاق من يأخذ منه المنو

ولم تكن أملاك أهل تلك المدينة تؤدي خرجاً إلا زكاة ماعم من السواني (٢٠) فان عليه نصف العشر ، وأكثر أهل البلد لا يؤدي شيئا، وريما لم يأخذ محمد بإشا ممن له نحو القنير عشرا

و لما رأى محمد باشا تكاسل أهل المدينة على تسمير أرضهم أحصى سوانهم وترك المشر و فرض على كل سانية أربعة ريالات وربماً كانت كبيرة أو صغيرة فليم على ذلك فأجاب: فعلت ذلك ليشتعل الناس بخدمة سوانهم فيحصل النغم لأن أكثرهم يترك سانيته من غير عمارة كسلا فيضر بنفسه ، واذا كان عليها شيء الممخزن لا يتركيا دامرة بل يصرها وينتفع وتكثر العارة والفاة

رية المعتورا و يعرفه المادة بن يعارف ويسك و المسار و المام و المام و المام النخيل و فرض على كل تخلة عشرين عالم المام وفرض على المام أي الجمع فراد وفرض على أيدا في المام المناب شيئا كثيرا في النخيل و الآبار و الاجنة ، ولم يترك لاحد شيئا ، وكذلك أجنة النسب حتى ربم الجابية (٣)في سانية أو غيرها كتبه . وجعل الاجنة صنفين سمى صنفاً مرصدا وهو القوي الشجر ، وهمي الضميف غير مرصد ، ووظف على

كل جابية ريالين الا ربعا وعلى غيره نصف ذلك ، وربما كان المرصد في بعض السنين لا يني بما عليه ، وربما أعملى صاحبه الوظيف ولا يبتى له شهيه ، واحترق المسنين لا يني بعض السنين بحيث استأصله الحر ولم يبتى منه كثير ولا قليل ، وطمع الناس ألا يطالبهم بذلك فاخرج لهم شاوشا لاخذ الوظيف قبل الا بان تأييساً لهم من الطمع فرفع اليه بعض الناس الشكاية فلم يقبل شكوى شاك ولا عدر معتدر وزاد على الزيتون النصف على ما كان وطفاع عليه ، اذ كان وظيفه قبل فقك في العام قرميلا قانها الى قرميلين ، وألز مهم ذلك أثمرت أولم تشر، وربما بنيت الحس سنين والسب لم تشر شيئا . وكل سنة يغرمون خواجها بلا وجه ولا شبهة في كل ثلاثة أشهر ولم يضع عنهم شيئا، وكل سنة يغرمون النخيل الذي أحصاه من قبله وظهرت له الزياة الكثيرة ، بحيث لم يترك حبسا المنحيل الذي أحصاه من قبله وظهرت له الزياة الكثيرة ، بحيث لم يترك حبسا أثور ملم المعبد ولا لفيره . فيذلك كرت الزيادة ومن علم أنه نقص من شجره شهم أثر مام الندبر مرغما عن أنفه ، و كان نخيل تاجو رام لم يؤ د خواجا لان أهلها كانوا بودن بحل ما طولبوا به من الماراج على الرءوس أولى منه على النخيل فكانوا يفعلون كذلك ، كذا قال البهلول

قلت : وهذه نزعة بهودية إذ لا تضرب على الرقاب الا الجزية و لا برضى يها الا بهودي

وقل البهلول: وكان نظرهم في ذلك أن الرجل منهم اذا مات و ترك أو لادا صفارا أكاوا ملكهم بلا خراج حتى يبلغوا مبلغ الحلم وليس علمهم حرج في ذلك فاذا بلغوا حسبت رقابهم وأدوا عليها ما كان مغروضا ، واذا أراد ال جل النقلة باع ملكه بأعلى قيمة لسلامته من الخراج، فهذا نظرهم اللتي لم يرم عاقل الا استقبحه لشبهه في الصورة بالجزية بل هو أخوها أوهوهي ، فلم يزل عكمان يمتال عليهم الى أن آحصى تخليم كه وفرض على كل تخلق في العام قرميلا ونصفا نكالا لهم وأبقي رقامهم ملزمة بما كان مفروضا عليها، ومد وض النخالة في غير ها قرميل سنويا لا غير فضمف بدلك أهلها ونفرقوا في الاوطاون شمّر بَشّر بَشّر منها شيء مدة ولايته و كانت أد عاد عشر بين عاماً سوى سفيفة غلبها الربح ولم يأرض المدو فانكسرت وأسروا من كان بها حياً . وكانت سفنه لاهلها الديم المدو فانكسرت وأسروا من كان بها حياً . وكانت سفنه لاهلها الميد بنيو عند المنائم عميلة في المنائم وقل أن ربعت بفير غنيمة و كاما أنته غنيمة حسلها في حواصل بيوت وأعمل للمجاهدين ما أراد ولم يبسال مهم الى أن أو غر بفعله ذلك صدورهم، وسمى بذلك على حتله بظله و نوادره لجمنا من ظله و نوادره لجمنا من ذلك من عظم طلعه الذي لم يسمى عثله إلا منه . قال ولو بتنبعنا ذكر

فلما أراد الله سبحانه وتعالى انقضاه دولته خرجت سغن الغزو اللجهاد ففنمت أربع سفن وفيها من الأموال والجواهر شيء كثيره فأجرى ذلك على عادتهالسابقة معهم فلم ترض نفوسهم بذلك ، فأجم رأجم على خلع بيمته فخلموها أول يوم من شعبان سنة ثلاث وتمانين وألف

و كان سبب ذلك السفن الأربع المذكورة، فان الجنود الغين أخذوها اتفتوا المجتور على أنه ان أعطام خسة ريالات لكل واحد منهم والاحاصروه وخلموا بيمته، فلما دخلوا باوطلبواذلك أبى علمهم وأعطاه ريالا لكل واحد في حصته، ولم حصص يختلفون فيها على ما أصطلحوا عليه في البلد في تقسيم الفنائم على خلاف ما هو متر عند الفقهاه في قسم الفنائم، و كان قبل خروجهم لهذه الغزوة وهم في الاهبة لها أعطاهم ريالين لكل واحد للاستمانة، فالم أثوا وأراد محاسبتهم على ما فرض لم يما ذكر نا أمر السكانب أن يقاصتهم بما دفعه لم قبل الغزو وهم مختلفون في السهام، فشهم من له محاذ و مرابع عشرة و منهم من له الانا عشر ومنهم من له محاذ و قور

ذلك ، فصار لصاحب العشرة تمانية بعد المقاصة في الريالين وجعله السهم ريالا فأخذ البعض وأبي البعض ، فأخبر بذلك فبعث الكاتب من أخذ فداك ومن أبي فائتني بسهمه ليمدد بسبب الى الساء ، وما حساه أن يغمل ? فلامه بعض الحاشمية على صنيعه ذلك وعلل ذلك بأنك أوغرت صدور الجند عليك فأبى، و راجعه رجب بك فأبي، فكان من جوابه لم : وما عسام يقمان

فلما كانت الدهى من ذلك اليوم وهو يوم السبت التاسع والمشرين مر ... وجب سنة ثلاث و تمانين وألف ملا أحدهم بندقيته وأطلقها بنم القهوة بسوق الترك وهي ملائي بالخلق، فراجعه عبان وكيل خرجه وأخبره بما شاهد، وأنه تغرس فهم ألهم خالمون ببيعته وأنهم مثيرون فتنة بهذه الليلة وان أثار وها هسر ردها، فلما تحقق ذلك أمره بالمسير الى الفندق المروف بسكني عزاب الجند وأن يأتيه عالة منه يبيتون مه، و فأتام و كلمهم في ذلك فلم يجبه الا تحو المانية ، فرجع اليه وأخبره فأمره بالرجوع إليهم و وعدم بالعظاء فلم يجبه أحد و كان ذلك قبل الزوال، فغلق باب الحصار واختنى عبان الوكيل في الفندق، و بدلك كانتسلامته وسلامة عيالة واخرته من المصائب النازلة بالامير عبان

ولما مفى طرف من ليلة التالث من الشهد المذكور خرج مصطفى بهاد ان چلبي في سبعة نفر وليسوا آلة حربهم وطافوا على محل سكنى عزاب الجند من الفنادق و تبعهم من أجابهم الى أن انتهى بهم الأمر الى الفندق المعروف بفندق الباشاء قاجتم به نحو الأربعين واتفقوا على خلع بيعته و خرجوا وأطلقوا بنادقهم شجاه الحصار ليظهروا له ما عزموا عليه ٤ وخرجوا من الفندق وأثوا دار على قبطان فأخرجوه ٤ وذهب جميمهم الى دار عثمان رئيس المرسى فأخرجوه ٤ وجعلوا يعلوفون على بيوت الاكابر والرؤساء من الجنب المتأهلين ٤ وأخرجوا القاضى وقرعوا باب سيدي أحمد بن مقيل لتولية الفتيا يومئذ فاختفى عنهم بحيلة ٤ فلما استشموا أمرهم أنوا الى السوق وأمروا بايقاد الشع والقند اديل و فتحوا الحانوت الذي بازاء فندق الباشا وأجلسوا القيطان ورئيس المرسي مها وجعل الجند وأهل البلادكابهم يأتون لذلك الأمر ، فلما أحس عبان بفظك وتحقق خلمهم له خرج الم الرحبة خارج باب القلمة ومعه كاهيته وجاعة ، وأمر الكاهية بالمفي الى رجب بك اذ هو بيته المذي هو يرأس شارع البلدية الكبيد بازاء المدرسة المنهائية فنهبوا ، فلما حاذوا حوانيت الطباخين ومجموا كلام القوم وكارتهم رجموا للامير وخلوا الحصار وأغلقوا الأواب

ولما أصبح جمل يرمي على البلد الكور والرصاص من الابراج والحرائق، فهدُّ عَرِفَةَ عَنْهَانَ رَ تَيْسَ المَرْسَى ، واستمد القائمون للرمي على القلمة فرتبوا بالبرج المدروف بسرج الغراب مدافع ورئيساً ، وجعوا من البارود ما يكفيهم ، وكذلك كل برج ، وجعلوا يرمونه ، فلما رأى ذلك أمسك عن الرمي ، ولما أمسك أرسلوا عُبَانَ رئيس المرسى المذكور الى رجب يطلمون منه أن ينزل على الامان ووهده القبطان أن يلى الامر، فلم يتركه على الجربي ينزل اليهم وخاطبهم : لا ترفعوا أصوائكم فقد أرعبتم الباي بماوصو تكم، فرجعوا بنعنده وأوعدو . شرًّا، فاسأصبح تعلقت المساكر بجدران بيتهو صعدوافوق أسطحة الدورالقي بقرب دارر جبوجعلوا برمون دار رجب الرصاص ، فمات من حاشيته نحو الحسة ومات من الجند رجل ، ثم مضوا فرتبوا مدافع تجاهدار الباي من ناحية الكنيسة وضربو هافانفلق بمضها وقتل رجل بالقرب منها، وأمهد ركن كشك رجب، ثم رتبوامدافع أخرى من ناحية طرغود فل عكمهم ذلك، فأتاهم بسض الاسارى من الافرنج وحفر لفاحق قرب من الدار فأحس به على الجربي فحفر حيَّ لاقاه فهرب الافرنجي و بطل صنيعه ، ولما ضاق به الحال راسلهم بطلب الامان فأتاه بمض الفتهاء وغيرهم فأنزلهم على الامان، وهم رجب وحرب الزياني و ابر اهم چابي و أحد السمد و على الجريي فقتساوهم عن آخره ، وجعاوا كل اثنين بسلسْلة وترُّكوا جثثهم تأكلها الكلاب ، وأخرجُوا محلة للقسَّاه علته فهز منها محلة الجند . فلما عاين عثمان ذلك شرب سما فمات تاسع شعبان سنة ثلاث وتمانين وألف . قال البهساول : ولو استقصينا ظلمه لجمنا من ذلك شيئاً كثيراً . انتع , باخنصار

### ولاية عثمان ريس الشوهلى

و لما مات عنهان خوج من القلمة حسين ريس وأخبر الجاعة بموته علما أصبح قاموا ذاهبين إلى القلمة و قدموا عنهان ريس أميراً ، وجساوا على قبطان كاهية وأجلسوا عنهان ريس على تحت الملك وفايعه الحاضرون . وكان ابراهم بن المصرى السسى مصرك او غلى في الحظة يقاتل ، فلا دخل بمن مه من الجند لم يوض بعيمة عنهان وقال إنما قاتلنا لتزع الملك من أيدي الروم و تمكين اللرك منه ، فتابعه على ذلك كور محمد وأجموا على بالى شاوش والياً وبهاوان مصطفى كامية ، و كان ذلك لعشر مضت من شعبان سنة ثلاث و عانين وألف ، فضى كور محمد ومعه طائفة من الترك وأخرج عنهان وقتله وأجلس بلل موضعه

وعيّان هذا شوهلي نسبة لشوهلة جزيرة منقطعة في البحر تجاء خانية ، ثم قتلها عيّان هذا ونفوا كاهيته هلي قبطان الملتب قريقوا في سنيسة كانوا أعدوها لاستبدال من بدرية<sup>(1)</sup> من الجند عند الحاج محد باي ، ثم بدا لهم فبمثوا له وسولا فقتله بالجزيرة التي بالمرسي

#### ولاية بالى شاوش

ولما استقر بالى على تنحت الملك وقعت بينه و بين سيدي عبــ الحفيظ بن سيدي محبــ الحفيظ بن سيدي محمد الصيد وحشة كان سببها كثرة توجه الشيخ اليه في الشفاعة فيمن يو يد المبطولة علم المبدء عفرج الشيخ من محله إلى جربة . ولما تم له الأمر جهزاً سطولة فحو خس سفن إلى الجهاد و كان قائده مصطفى السكير الاستذكول. نسبة الى

<sup>(</sup>١) دونه معربة عن دونيس a مدينة بساط برئة وتقع في الجنوب الشرق من بتفازي على مساقة وسم كيو متال المشارية على مساقة المجاه كيو متال المجاه المحاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه

استنكوي وابراهيم مصرلى أوغلى وعمرقاز داغلى ، وأحمد ريس دوغتلى فأخذت . سفتهم سفينة حرب ابعض أجناس النصارى على جزيرة كاربة ـ وهي جزيرة بين رودس و ١٠) ورجموا قافلين ، و كان ذلك سنة ست و ثمانين وألف فله دخلوا مرسى قصر أحمد من مصراته (١٠) أخبروا أن بالي شاوش توفى مريضاً . وكانت وفاته ليلة المتلاثاء المثمان بقين من صفر سنة ست وثمانين وألف

#### ولاية مصطفى بهلواب

و تولى موضمه مصطفى بهاوان و جمل كاهيته سلبان تو كتيلي - نسبة لتوكلة بلد كبير من عمل قار دنة ريحت ولاية صاحب القسطنطينية به من أنواع الخيرات . والشجر والحيوانات ما لا يحمى عجم من أنواع بني آدم أصنافاً غتلفه الأديان . وشيئاً لا يحمى كثر من كل ، و منه يجلب الساج والخيرات الى القسطنطينية . ومنها يتفرق الى سائر البلاد .. فلما مجموا بذلك أضمر الرؤساء عدم بيمته ، وكان قد منى لبيعته قبل دخول السفن عليه خسة عشر يوماً وقيل أربعة عشريوماً ، فلم الخيار أنافه واخلم بيمته في لياتهم

## ولاية ابراهيم مصرلى أوغلى

وبايموا ابراهيم مصرلي أوغلي على تولى أمر المسلمين والخزانة وتفريق وزق

<sup>(</sup>١) بياض بالاصل يسم كاتين (٢) مصرائه مدينة من مدن طوابلس الكبيرة ، وهي ذلك اهمية في التجارة منذ عهد قديم ، واهلها مشهورون بالسل والنشاط ، وقد اصبح لها عند الطرابلسين من الاعمية ما ينني عن التعريف بهما ، وتتم شرق مدينة طرابلس على نصو ، ٩٥ كيلو مترا . ولهما ثلاثة مراس : « أبو شعيفة مد أو قصر احمد » . و « الجزيرة ، بالتعفير ، و « العونية »

الجند، وجعلوا كاهيته عبد الفتاح الرميلي. وكان بينه وبين بللي شاوش قرابة . وكان بلي في حياته نقض ما كان من صلح بين الانكليز والأثمير عبان و دا تولى الراهيم المذكور الامر استمر على ذلك الفساد ، وجهز من أسطوله ست سفن وتوجهت نحو الاسكندوية فأصاوا ثلاث سفن للانكليز موسوقة ببضاعة عمينة . فدخلوا الاسكندوية وباهوا غنائهم وأظهروا ما السلطان على حدة ، وكان الراهيم مصر لي أوغلي ألزم العسكر أموراً شرعية ضيق بها عليهم ، منها عدم حلق ذقوتهم تشبها بالمجوس ، ومنها عدم لبسهم الحرير والذهب ، ومنهم من المجاهرة بالزنا والحبر ، ومنهم من المجاهرة بالزنا والحبر ، فاضطنعا ذلك عليه فظن بهم شراً ، فأرسل معهم طليمة يأتيه بخبرهم وهو أزن حسن شاوش الرميلي

ولما قفلوا من ذلك وأجموا على خلم بيمة ابراهم مصرلي أو غلي وبايموا مصطفى الكبير الاستنكو بلي - نسبة لاستنكوي - جزيرة بها عدة قرى تجاه كارباغ لار ومعناه بالتوكية البساتين السود - سحيت بغلك لكثرة ما بها من المنسب والاشجار، وهي على ساحل الاناضول، ومعناه بر الاسلام، كا أن الروميلي أوض الروم، وكتب الطليمة كتاباً لابراهم المذكور يخبره بما قبل الجند من خلم بيمته وأرسل به رسولا في البر، فقدم عليه في مدة قليلة فقرأه وعزم على الخروج من البلد، وكان له ابن ولاه أمر المرمى فاستشار كاهيته أفي أمر الخروج فأشار به فدسر لللك حيلة . فأظهر ابراهم أن ابنه فسق وارتكب ما لا يليق من الزنا والفلم عما فهي عنه غيره وأظهر الجند أنه يريد نفيه ، فاجتمعوا بمحل الندوة وهو بيت معد لسكني الجند تجاه الداخل من باب هوارة يعني قفاه (١٠) ومفتحه عهو بيت معد لسكني الجند تجاه الداخل من باب هوارة يعني قفاه (١٠) ومفتحه عها التامة لناحية الشرق بسوق الخضرة ، وقد بني الآن جاماً على يدي أحد

<sup>(</sup>١) يريد خلف الباب : وبمنتخى وصفه انه 🏿 يقع على شمال الداخل

باشا قرمالى ويسبيه الجند: الأوض لار ، ومعناه بالتركية جم الدار ، فراساوه ويشهون عنده في عدم نفيه فأيى ، فأجابه الجند اللك وأرساوا من أخذه وبلغه السفينة بالمرسى لعمر المرتشو المصراتى كانت بالمرسي متوجهة الى الاسكندرية . وأخذ في بعث أثاثه من داخل القلمة ، ويخرج الصناديق بماوءة مالا والقلال شبه للهوين (أ) وهي مماوءة نقلماً حتى أفرخ الخزانة وأوصل ذلك السفينة والناس في غفلة من هداء وكان يومئذ مشتفلاً ببناه البرج الشرق الذي بساحل البحر المروف بربح الشماب اليوم و ببناه المرخى ، فلما قضي وطره من الخزانة أظهر أنه يريد النظر في بناه البرح ، فأعد خيله وأسرجها و خرج براً وأمر الكامية ان يركب شيئياً ويأتيه في البحر ففط ، فلما اجتمعا بالبرج لامه الحاشية على ما فعل بالإقلاع فأقلمت وأخبر نوتية الشيني عا فعل الجند من خلهم بيعته بالاسكندرية وبيايمة مصطفى الاستنكو يلى وكان ذلك ضحوة الحيس لا تلقي عشرة ليلة بقين من الحرم سنة سبع وتمانين وألف ، فرجم الشيئي وأخبر بذلك فغاظ ذلك أهل الجند وتكدر عيشهم

## ولاية ابراهيم شكي انبلى

ثم أجمع الجند على بيمة ابراهيم شلبي أنبلّي. فسبة لأ نيل مدينة بأرض المورة كثيرة الخير واسمة الخصب ــوجمل كاهيته أحمد بلي أندولى ــ نسبة لبلي أنعو قرية من عمل أزمير ــ فما مضت على بيمنهم الاخسة أيام حتى قدمت السفن، وكانت تلك السفن جمت جلّ العسكر فراسلهم الجند الذين بها بأن ابراهيم مصرلى

 <sup>(</sup>٩) زاد المسافر . كانه سأخوذ من الهونة ، الاستمائة المسافر به ، ومعناه أنه يخرج الثلاف مورؤ أن پا زاد السفر وهي محلوت ذهباً وقصة

أو غلى هوب و فعل ما فعل فكذ مم أهل السفن وأرساوا رسلامن جهتهم ليعاينوا الامر ، فلما عاينوا صدق الخبر نزل السكر على عين القضة (١٠ فقال مصطفى البلد بها وال غيري بايعه أهلها وأنا لا أريد شغل الناس ، فأجبره الجند الذين معه على خلك ، فشعره عليه شروطاً إن التزموا بها أسعفهم و إلا فلا ، منها تنقيص رزق الجند الثلث وكان رزق الجندى في كل يوم فصف ريال فنقيمى له ثلث ذلك أعلى الخبد أو بعة قراميل في اليوم لا يزاد عليها وان علا ، و كل قرميل عشر ون عنها الما منها تا قراميل في اليوم لا يزاد عليها وان علا ، و كل قرميل عشر ون عنها أعلى الجند أو بعة قراميل في اليوم لا يزاد عليها وان علا ، و كل قرميل عشر ون عنها أي الوساً صفاوا من محاس إلا رئيس كبيرة السفن المسمى قبطانا فان له ريالا وربا كي اليوم رزقا ولمن نحته المسمى بترونة ريالا كاملا ولمن نحته و ريالا الا والمن نحته المسمى بترونة ريالا كاملا ولمن نحته و دخلوا البلد وأخرجوا الأنبلي والاندرلي من التخت وأبقوه في مناصبهم لكبر سنهم واستقر عليه مصطفى لسبع بقين من الحرم سنة سبع وتمانين وألف

# ولابة مصطفى السكبيرالاستنكوبلى

ولما استولى على البلد والخزانة ووفواله بما شرط وكان من شرطه عليهم أن يتصرف في مفسد الجند من غير تروّ ولا مشورة في شأة فتصرف في السكمير مهم بالفتل ، ولم تكن له عشيرة يأوى إليها ، وعظمت هيبته على الجنسد حتى إنه يبعث العصابة من الجند رجلا من طرفه وهم بأسلحتهم فيأخذهم وينفهم حتى فنى منهم في يوم واحد ثلاثائة . وكان مصطفى هذا رموفا بالرعيسة محباً لاهل المبلد لا يحب من يسمى إليه بشرفي الخلق . أسقط عن الرعيسة بعض الوظيف

<sup>(</sup>۱) أنظر هانش صفحة ٧

الخزني المرتب من عشور وغيرها

ولما عاد ابراهيم المصرلى أو غلى الى البلد من القسطنطيقية صحبة محد بن مواد المفصي والياً على البلد من قبل السلطان محمد وصحبته ثلاثة مدافع تحاس ، خرج الرحية وأهل البلد لرسول السلطان و كادوا يمزقونه محبة فيه ، وأخفوا المدافع وثر كوه رجم مع الحفصي لتو لس ، وكانت ولاية مصطفى عاما كاملا و عمانية أيلم وكانت و فاته غرة صفر سنة ثمان و عمانين وألف مريضاً بالطاعون

## ولاية عثمان وكيل الخرج

و لما مات بایم الجند رجلا کبیر المسن يقال له حيان علج لبعض الجند الجزائری كان بيده تفريق عيش الجند المفروض لهم ، و بينه و بين الاسطى مصطفى السلج قرابة ، واستقر أمره بالبلد عاماً ثم مرض فحات في ربيم الاول سنة تسم و عايين وألف

## ولاية آق محمد الحداد الاناضولى

و بايم الجندآق محمد الحداد الاقاضولى في الشهر المذكور. وآق التب بالتركية معناه الابيض ، واستقر على تحت الملك سنة وستة أشهر ، وكان مي الحلق دديثا، مراكبا هواه جبارا ، وفي أيامكان بالبلد باشامن قبل السلطان بقال له خليل أوتؤود نسبة القبيل المشهور بأرض الروم ، وهم عرب في الاصل من غسان تروّموا بالمجاورة و سبب نقائهم من أرضهم على ما ذكر غير واحد أن ملكم عبلة بن الابهم وفد على هم ذكر غير واحد أن ملكم عبلة بن الابهم وفد على عمد و مد بن الخطاب رضي الله عنه في خس مائة فارس من قومه بالخيل المسومة والعدد المثينة والسلاح العظم وأسلم بمن معهوسر بهم عورضي الله عنه سروراً

كثيراً واتفق مع ذلك أن خرج أمير المؤمنين للحج يخرج معه جبلة عن معه وقدموا على مكة وقعلم المناسك فطاف فزاحه رجل فزاري فيه عفوطئ الفزارى يرده فلطمه جبلة بكف ، فرفع الفزارى به الشكاية الى أمير المؤمنين ، فأحضره وأخبره بما قال الفزارى فأقر به وطلب أن يرضى بما أحب ، فأب عليه الفزارى إلا التصاص ، فقال : أنستوى يا عر ? فقال الاسلام سوى بينكم فطلب الامهال فأمهل عربرضاه خصمه ففر بمن معه من ليلته ولحق بقيصر و تنصر وأقطمه وقومه أرضهم المهروفة بهم الآن بالروميلى ، وأقام قيصر عبلة بالقسطنطينية ، وأجرى طب جرايات واسمة وأتمنه بتحف لم يُرمثلها ، ولم يزل بها الى أن قدم رسول عريد عو قيصر الى الاسلام ، فأدخله قيصر عليه فرأى ملكما عظها ، وصأله جبلة من عمر وحسان بن ثابت ومن له به معرفة من الصحابة ، فلامه الرسول على مافعل فأظهر له الندم عليه وأقشده لنضه :

تنصرت الاشراف من عار لطمة وما كان فيها لوصبوت لها ضرو يمنني فيها لجاج ونخوة وبست بها المين الصحيحة بالعور فيا ليت أي لم تلدني وليننى رجمت الى التول الذي قاله عر وباليت أي لم تلدني وليننى رجمت الى التول الذي قاله عر وباليت لى بالشام أدنى معيشة أجالس قومي فاقد السمو البصر أدن عا دانوا به من شريعة وقد يصبر المودال كبير على الدير قال له الرسول هم ترجم ، قتال بشرط أن يزوجني عمر ابنته وأن يكتب لى السهد من يهده ، فرجع الرسول وأخبر حمر بذك قالتزم عمر بالشم ط فلما عاد مات يوم دخوله مدينة قيصر وبنى قومه بارضهم ، ومنهم اليوم مؤمن وكافر مات يوم دخوله مدينة قيصر وبنى قومه بارضهم ، ومنهم اليوم مؤمن وكافر على واليها من قبل السلطان ، فتاقت نفسه الى القيام ليسبب حجر ولاة المسكر على واليها من قبل السلطان ، فتاقت نفسه الى القيام ليستمل التصرف ، وكانت بهنه على واليها من قبل السلطان ، فتاقت نفسه الى القيام ليستمل التصرف ، وكانت بهنه

وبين ازن احمد كاهية آق محمد الملقب الدباغ وعلى قبطان منيكشالى نسبة لمنيكشة بالتصفير قرية صغيرة على شاطىء البحر من أرض المورة قد أعاط البحر بها من علاث جهات و يعاخل لها على قناطر ، وأهلها يشربون من ماه السهاء ولا الا باربها وانضم اليهما محود خازن داركان علجاً بلنسيان أسلم و حسن اسلامه ، دلت على ذلك آتماره ، بني من المساجه تحو الحسةبداخل المدينة وخارجها منها المسجد الذي بقصرأ حمد بالشرق منها وهو مسجد حسنمتقن الصنعة ، ومنها المسجدالذي غوبي الزندانة السكيرى بمقربة منهـا بحومة أولاد نوير ، وسليان داي المعروف بصفر داي ومصلى العيد الذي بازائه وغيرها ، ودبروا حيلة جمعوا بهما الناس عليهم، فجمع كل منهما من يأوى اليه من أولاد البلاد، قاتنق معهم جماعة منهم ومعهم ولد الفقيه الصالحسيدي احمد بن عيسي وتعاقدوا على ليلة يكون بها قيامهم ووافقهم الجند على ذاك ، فاتفق رأمهم على عقد مجلس بمحل ندومهم الاوضلار و أن يبعثوا لآتي عمد ليحضر عندهم ويعقبه خليل على القلمة ، فلما خرج ليحضر صاح به أحد الناس إن خليلا سيمقبك على تختك ، فرجع بمن معه وضرب بعض الجند خليــلا بحجر كاد أن رميه من على فرسه ، فرجم خليل واقصل آق محمد بالقلمة واجتمع اليه أكثر الجند، وفشي أمر قيامهم بالبلد، ووشي يمن فيها من أولاد البلدلاً في محمد فبعث في طلبهم ابنه في جاعة ۽ فأول ما بدأ به أن هجم على بيت الفقيه ســيدي احمد بن عيسي يطلب ابنه وكان ذلك بعد أذان الفجر ۽ غوجدوا الفقيه أخذ الابريق يتوضأ وفنزلوا من سطح البيت وبحثوا على الو**لد** فلم يجدوه ، فأخذوا الفقيه حتى أحضروه بين يدى آق محمد فويخه وأراد البطش به ثم حاه الله فأمر بريطه فربط·

وكان محمد سيء المخلق قبيح المنطق ، وظفربنحو الثمانية من أبنساء البلد عن وشي مهم اليه فقطعهم من خلاف ؛ الا اثنين احمد الحامدي ومحمد المرابط المغذارس اليها فأخبر أهل مرزك بعخوله سببة فخرج النجيب بما قيسر له من الجند فالتتى الفريقان بعلم مرقرية صغيرة بينها وبين مرزك نحوست ساعات أو خس و اقتناوا قتالا شديداً فكانت الهزية لمراد عليهم وقتل النجيب واستأمن إخوته ، وقاتل ابن أخيه على عند أبيه لما انخنته الجراح وكسرحتى ماتا ، وجرح محد المناصر وأتخنته الجراح ، وكان مراد أوصاهم عند اللقاء ألا يضروه ، وتوعد من يضره بالقتل ، فلما أنخن مسكوه ورفقوا به ، وقدموا مرزكاً واستولى على غزانتها فألفى فيها من المال كثيراً ، وطبّب الناصر وأظهر الاسف عليه ، وبعد سبع من دخوله ولاه المبلد وأقام بها واحداً وحشرين يوما ولم يغير على التجار والرعايا بشيء لامتلاء يده بالخزانة ، ثم ارتحل عنها ، وأسقط عن الناصر خراج كلاث سنين الى أن يستقر حال البلد.

ولما وفد على طرابلس من سفرته تلك وعظم أمره وكان في نفسه من حسن شيء تاقت نفسه لخلم بيعته وكان يسكن بالمنشية خارج المدينة ، فر اسل العسكر الذين بماخلها بخلم بيعة حسن فأجابوه اللك ، وراسلوا حسنا بذلك وهو بالقلمة فألقى السلاح ، وكان منتصف جادى الآخرة سنة أربم وتسمين وألف ونفوه الى جربة

### ولاية يلك محمود

و بايموا رجلا منهم يقال له ُيلك محمود يومين ، ويلك بالمثناة التحتية المضمومة بصدها لام مضمومةو كاف بالتركية بحرى الماء

#### ولاية على الجزائرى

و بايموا علياً الجزائري - نسبة لمدينة الجزائر بأرض المرأب لتربيته بجندها وهو روميلي الأصل ــ لئلاث عشرة بقين من جمادي الآخرة من السنة المذكورة ، فكث لتدبير الأمر سنة و ثمانية عشر يوماً ، والغالب على الأمر مراد باي و أحكامه نافذة في البرو البحر ، و له أعوان من الجنسه ورؤساء وغيرهم، في الرؤساء حسين قبطان الملقب كالإيجي .. نسبة لصنَّعتَه وهي تلبيس النحاس القصدير ُ ــ وكلاي بكاف مفتوحة بمدها لام بعــدها ألف لينة وياء تحتية آخو الحروف بالتركية القصدير، ومراد الفوشلي.. نسبة لغوشة قرية بالأناضول ، بلد فلاحة ، و مها أجنة كثيرة الخصب بينها و بين أزمير نحوالعشرين مبلا ، وبها بئر ماؤها يشبه الثليج في كل الفصول بخلاف غيره من آ بارها ، ويسميه أهل البلد عاه الثلج فيقولون: كرتل ُستَى، وكرتل بكاف مفتوحة بعــدها راه ساكنة ومثناة فوقية مفتوحة بعدها لام ، بالنركية الثلج ، و سُتَّى بسين مضمومة وهمزة مكسورة ، بالتركية الماء ، إلا أن لغتهم تقدم المضاف اليه على المضاف ، وماؤها عنب مفرط المدوية\_ فلما ثم عامه أراد مراد وأعوانه خلع بيعته واجتمعوا ليلا على خلمه ولم يكن له هلم، وأهلموا أهل الديوان بذلك ، فلما أصبح وجلس المحكومة جاء مراد وأصحابه والديوان ومعهم عبد الله الازميراب نسبة لازمير مدينة عظيمة بالاناضول كثيرة الخصب والتجارة راً وبحراً ، ويجتمع فها خيد البرين الاناضولي والروميلُّي ، وتجلب اليها الخيرات من كل الاراضي والبضاعة الثينة والجواهرة ومنها تجلب الى القسطنطينية ومصره وافريقية ، وطرابلس وغير ذلك من بلاد الروم .. فأشذوه وهو على كرسي الحكومة ونفوه الى بلاد الترك وكان ذلك يوم الاثنين لخس خاون من رجب سنة خس وتسمين وألف

#### ولاية الحاج عبد الة الازميدلى

و أجلسو ا الحاج عبد الله مكانه وبايموه في ذلك اليوم و تولى الخزانة وتفريق رزق الجند ، و تصرف في الولاية والعزل بمشورة مراد عامين و تسمة أشهر الا إحدي عشر يوماً ، وفي أيامه سنة ست و تسمين وألف أو اخر جادي الآخرة أني الافرنج (١) بالبونية لأخذ البلد ورموها بالمدافم وكان عبد الله هذا ضميف النكاية أصفر الفؤاد والغالب على تدبير أمر المدينة وعبد الله ومراد بغو فشاوم يؤليتن : هر و محود ، فحضر عندهم أعيان البلد : عبد الله الرجيبي وبنو المكنى وغير همن الاعيان ، و انفق أمرهم على أن يعطوا مالا للافرنج و يكفوا عن الريم فردوا الامر على عبد الله فرافتهم ، و كانوا أنوا البلد على حين غفلة من أهلها ، ثم ودوا الامر على مبد الله إعمالية واقتم ، و كانوا أنوا أيكم مدينة بالماني (٢) عظيمة القدر أحسن منها لا يلحقها أذى الافرنج ، وأستمعل للم مدينة بالماني (٢) عظيمة اقدر أحسن منها لا يلحقها أذى الافرنج ، وأستمعل للزوم أسطولا ويكون بناؤها من مالهم ، وفعالها (٣) الماد على خلك وقدروا ما أعطوه على دوراللبلد

و لقد أخطأوا ، ومنشأ خطأم أستبدالهم الحياة الدنيا بالآخرة فأهانو ا البلد بتلك الفعة ، فمن يومئد تقوّى أمر الافرنج في البلد وعلا شأنهم ، و اشترطوا في صلحهم ذلك أموراً لا يلنزمها ، ومن يوقن بلقاء الله ووعد، ، منها دخول طاغيتهم كائناً ما كان بنعله على ملكها يطأ بها بساط ملك خليفة الله ورسوله في الارض ومشى تكبيرهم شاهر سلاحه بين يدى الملك ، وأن لا يحاكموا مساماً في خصومة

<sup>(</sup>١) حكومة اسبائيا

<sup>(</sup>٣) موضع بيعد عن مدينة طرابلس الى الجنوب الدربي بتخو ساعة

<sup>(</sup>٣) هذه الكلمة غير مفهومة وبعدها بياض يقسم لكلمة

الى الشريمة المطهرة و إنما تكون الحسكومة بدار كبيرهم . أيقظ الله لهم ملك الاسلام وأعانه حتى يردهم الى الصغار . وكل هذا ومراد خارج المعينة

وكان مراد يستقبح نعل الاتراك وتجبرهم وأذيتهم ويكره محاربي الاعراب غلالك كان لا يستقر بالمدينة الاقليــلاء أذ هب شوكة بني محود بن طوق بن بقية (١١)، واستعان عليهم بمنصور بن خليفة الترهوني وفرقهم في البلاد شغر بَغر حتى راودوه على الاتاوة فلم يرض واستمان على طنساة الاتر اك بمراد الغوشلى صهره وحسين قبطان كلايجيي حتى ردهم لرجعاء أمهم، ثم أراد المكر بهما فاحتال على مراد الغوشلي وكان بترهونه ، واستمان على ذلك يحسين كلايجي وعبد الله داي و بني فشاوم وراسلهم ببعثه اليه فوجهوه اليه مع رسل منه ، فلما خرجوا به وأبمدوا قتلوه قبل وصوله اليهوكان اذ ذاك نازلا بمين تسمى عين الوزغة بأرض ترهو نة ينزلها جابي عشورهم ، ماؤها عذب على مرحلة و نصف من المدينة ، ولما بلغه الرسل قتلهم مراد ورامسل بني فشاوم وعبد الله في بمث حسين كلايجي ٥ فاحتالو ا عليه حتى حضر عندهم فمكنوه من رسـله بكرة وخرجوا به ، فلما مو **بالمقبرة التي هي خارج باب المدينة نجاهة ، المعروفة بالشيخ حموده وجسد بعض** الجنديها، على عادة أهل البلدني خروجهم ضحوة اللك الحل يستروحون ويشترون ما بحتاجون اليه منحطب وتين وغنم، فصاح بهم الكلايجي مستغيثا فافتكوه من أيدمهم بالحجارة وأدخاوه المدينة وعلقوا بلها وكان ذلك لخس عشرة بقين من ربيع الناني سنةسبع وقسمين وألف ووافقه الجند و خلموا بيمة عبد الله وقتل ابني فشاوم: عمر ومحمود، وأمر بوضع رأسهما على حربتين خارج باب المدينة ليراهم نصراؤهم خارج السور فيكفوا عن نصرة مراد، وحبس عبد الله داي وكان ذلك لست بقين من ربيم الاول من سنة عمان وتسمين وألف

<sup>(</sup>١) انظر الكالم على محمود بن طوق في صفحة ٦٢

#### ولاية ابراهيمالترزى

وفي ذلك اليوم بايع الترزي ابراهم و تبعه الناس على ذلك، و واسل المحاميد الموتورين من مراد فأصبحوا عنده يطلبون ثارهم، وأخرج الجند لقتال مراد خارج المدينة وجعل قائد الخييل و رئيسهم محمد الملتب صكال دلسي \_ و صكال بعداد مهملة بعدها كان مفتوحة وألف لينة بعدها لام معناه بالتركية شهر اللعجية ودلسي بدال مهملة مفتوحة ولام وسين مهملة مكسورتين معناه بالتركية قلة العقل ـ والتتي الفريقان بعرقوب تاجوراه و هوتل ينبت الديس و المرحى كثيراً به مزارع لا هل المدينة و تلجوراه . فكانت الوقعة على مراد لحمد لخذلان من مع مراد من الاعراب له ع شبلين و غيرهم ، واستولوا عليه و قتلوه وأكل بعض المجند من فحه ، و بني ابراهم الترزي متولياً أمر الخزانة \_ والقالب على الدولة حسين بيعته و تابعه حسين كلايهي ... سبعة أشهر فلما عت له تلك المدة خلم حسين بيعته و تابعه الجند وكان ذلك أواخر ذي المحجة سنة عان و لسعين وألف

#### ولاية محدباشا الامام

و في ذلك اليوم قدموا محمد الامام فبسايمو ، وهو قاز داخليّ النسبة ، وتولى. المخزينة وتفريق حيث لا يُسمد تصرفاً المخزينة وتفريق رزق الجند والفسالب على الأمر حسين ، بحيث لا يُسمد تصرفاً ظاهراً أو ياطنا إلا عن رأيه ، وأقام على ذلك سنتين ، فلما تمت سنة ماثة وألف تجهز حسين السفر مجاهداً في خمس سفن كبيرة يفضل بعضها بعضا وكان ذلك. في عشرين من جادى الانترة سنة واحد ومائة وألف ، فما مضت لهم مدة حتى التقوا بسفينة العدو موسوقة ملحاً فأخذوها وتفادا راجمين ، فلما كشفوا بر

« يزليتن » أرسىلوا طريدة (١) قابر ليأخذ لهم علم ما حدث بمدهم ، فأخبروا أن محدأ الامام استممل كبير الخيل المسمى ببا احمد الفرطاس الاناضولي ، فوقع في نفس حسين شيء من اقدامه على ذلك من غير مشورة

وسبب اقدام محمد الامام على ذلك أنه عرضت له حاجـة عند حسين قبل سفر و فبمث اليه فيها فأبي عليه ، ثم راجعه فيها بنفسه فقضاها حسين حياء ، وطلب منه محمد كتابا بذلك فاستعجل عن أمر الكاتب به فدفع الخم لمحمد الامانر وأمره ان يكتتب بنفسه فختم الكاغه ومضىء وكان حسين قبل أن يسافر فرق رزق الجند عليهم وأعطــام خمة ريالات لكل ، فطلبوا الاتمام فأبى عليهم ؛ وتعلل لهم بضيق ذات يده، ووعدهم باعطاء ذلك أن قدم . فلما صافر كتب محمه الامام على لسان حسين فياخم من كاغد خطابالحد الامام أن يجلرزق أعلى الجند اثنى عشر ريالا ، فأو غر بذلك صدور الجند عليه حتى و افتوة على قتله أن قدم 4 وفعل مافعل من التولية من غير اذنه ، فلما رئيت السفن بعث الى أهلها محد الامام يطلب حسيناً كلا يجي و من و افته من الرؤساء الذين ممه ، فان سلموا له ما أراد والا ذهبوا أننأ حبوا وكانمن طلب معامصطفى ضرك \_بضاد مهملة مكسورة وراء مفتوحة وكاف \_ لقب لمصطنى معناه بالتركية شجر السرولقب بذلك لطوله في استقامة ، وابراهيم صفحكلي \_ نسبة لصفحك بصاد معجمةمكسورة وغين مفتوحة وجيم مكسورة وكاف ساكنة \_ قرية على ساحل البحر بمقربة من قارباغ لا. فاتفق الجند القين بالسفن على تسليمهم ، وأعلموا بذلك محمد باشا الامام ، فأرسل من تولى قتلهم فمكنوهم من ذلك وقتاوا بالجزيرة التي بالمرسى (٢) وأخدوا رؤسهم ودخلوا بها المدينة ، وأمر محمد بوضها بأزاء رأس ابن كنبانة ، وكان قد قتل يومئذ ، وكان وضعها على أعلى البرح المحاذي لباب هوارة على يسار الداخل من

 <sup>(</sup>١) اى سفيئة
 (٧) وقد دخات بعد الاحتلال الإيطال في مرة المدينة ولم يبق لما أشر

جهة الغرب، فلما ظفر بهم استقل محمد الامام بالملك ، وعزل احمد الفرطاس عن رئاسة جند الخيل وولاها الحاج عثمان الاناضولي مدة ، ثم عزله عنهـــا وولاها كنعان ، وكان كنمان هذا علجاً يجيدالعربية لانه ربي بأرض المشرق وأقام بها مدة وبمقربة من استقلال محمد الامام بالملك حركت مصطفى شرباني همة لخلم بيمة الامام محمد ووافقه على ذلك بعض الجند ، فلما أحس بهم خليل قاز داغلي تسلح ودخل عليهم و قتل مصطفى و بعض من و افقه ، ولم يكن لمحمد الامام علم بذلك ، فلما أخبر بذلك سرٌّ بذلك وقرب خليلاً ۽ وأركبه أسطولاً للجاد ، وأخذ يغزو فأصاب غنائم، وعقد له محمد الامام على ابنته زينو بة ، وقبل دخوله بها حركت محد الامام حمتُه لنقض الصلح الذي كان فعله عبد الله وأصهاره بنو فشلوم مع الافر نج فنقضه 6 فلمنا بلغ فثلث ملك الافرنج وجهالىالبلد أسطولا نحو الخسء شرة سفينة كبيرة وممهم البونية ، فأتوا البلد لليلة بقيت من رمضان سنة اثنتين ومائة وألف واشتغاوا بالرمي على البلد، واستعد النساس لهم ، وظهرت شجساعة محمد الامام وحزمه حتى كان يطوف على الابراج بنفسه ، ولم يعتمد على أحــد ويعد الرماة بالعطاء الكثير فرمى بمضهم هوان اللبونية بكرة فتفرقم الهوان فقتل ممن حوام من النصارى محمو الحسة عشر وتأخروا فلم يفد رميهم فيها شيئاً و رجموا خالبين ظما رجعوا لملكهم وأخبروه بعدم إفادة رممهم لها جهز أسطولا كبيراً لا ُخذ صفن الجهاد بالمدينة المذ كورة ، فاتفق أن التقى أسطوله بسفيلتين من سفن الجهاد بالمدينة المذكورة رئيس إحداها خليل المذكور فجاهدتنا جهادآ كبيرآ لم يعهد مثله حتى لم يبق لها من الذخيرة شيء فأسروا من وجدو المهما حيًّا ، وكان فيمن وجد حيًّا خليل مجر وحاً شماله معدومة . وأقلمو انحو بلدم ، و ر اساو محمداً الامام بالصلح فكان أخذ خليل سبب مُلْحهم ، فالمقد الصلح بينهم وبين عمد باشا على أن جملوا فداء كل من المسلمين والنصارى مائة وخسين ريالا ، ويقابل الرجل بالآخر فمن زاد عنده أسير أعطي ذلك و لم ينقضوا من صلحهم الاول شيئاً . فكانو ا يدخلون عليه كما كانوا يغملون بمن قبله ، غير أنه لقوة إيمانه لم يدخلهم محلا به فراش يطئونه بأقدامهم المنعلة قط

وطالت أيامه وغلبه على أمره قواده والنرك فكان القواد يفرونه يمنسور ابن خليفة لما كان مشه من إمانة مراد ، فكان يقض من حقه ، فتوحش منعمور من خلف وامتنم من المثول بين يدي عجد الامام ، وبلنته منه أشبياء استغلظها وكرهها ، فجمع أمره واستشار أرباب دولته في تمهيز جند إليه فلبوا أمره واستشار أرباب دولته في تمهيز جند إليه فلبوا أمره واستشار أبه جيشاً كبيراً فيه عامة قواده ورؤساء أخبية إحسكره ، وكان قائده يومشد يوسف بك وافضم إليهم أكثر العربان لعلو فنس منصور واهرابها بتاورغاه و توجه معهم ، فلما تزل هلا يقال له أم القجن (اا بين تاورغاه و لناحية الغرب من تاورغاه و لناحية الغرب من الميشة على مسافة سامات من كل لناحية الجنوب من تاورغاه و لناحية الغرب من الميشة . وعا بلدان لناحية الجنوب من مصراتة وبين تاورغاه ومصراتة إقل من نصف مرحلة ، وهو بلد مقسم الساحة ليس به نبات ولاشجر إلا النخل و به منه ما لا يحصى كترة وهو أنواع مختلفة ، و به عين ماه عضب لا نظير له في التورغاء ومصراته إلا النخل و به تاورغاء وعلم منهما في أرض صبخة لا تلبت سوى النخل ، ويستى تضلما من تاورغاء وعلم منهما في أرض صبخة لا تلبت سوى النخل ، ويستى تضلما من تاورغاء وعران الميشة صغيرة قليلة النفم عكس تاورغاء

ولما التقي الفريقان بذلك المحل كانت الوقعة لمنصور عليهم وقتل من رؤساء

<sup>(</sup>١) وهي شعاب اذا سباد المعلم يوسب ما تجهم قبيها من ماه في وادى زمزم بطرأياس

الجند والقواد كثير، وفي تلك الوقعة مات رجب قصعة ، ولما وقع رجب عن فرسه أحضر بين يدي منصور ابن خليفة مكشوف العورة فاستفاث به فلم ينشه وباشرقتله بنفسه ، وهذه الفعلة منه دلت عن صغر ففس . وكان إيضاعه جهم سنة ثمان ومائة وألف بأواخر رجب أو في شعبان

ولما بلغ محد باشا الخبر اغتم الملك غماً شديدا وعزل يوسف عن قيادة الجند وولاها خليلا يوم الجمعة لست بتين من ذي القمدة من السنة المذكورة، وبني بزينوبة ، وطغى منصورٌ وتجير، وأكل مواشى الرعايا وأفسه زروعهم وتوجه إلى أرض برقة 6 وأرسل الأمير محمد باشا الى هامله على الجبل الاخضر محمدين محمود ليَأْخَذُهُ عَلِمُهُمْ مِن جَنَّدُهُ مِن أَهِلِ البلدينِ : درته وبنقازي بمن ولد سهما من مصراتة ويزليتن وبني الجند المسمون القول أوغليه ، وأضاف إلهم أعرابا أطاعته من أهل الجبل الأخضر: جبارته ، و براغيث ، وأولاد برعوس ، وأولاد على . فاجتمع عنده اثلتا عشرة مائة فارس وتوجّه إليه ، و بعث الاعراب المذكورين طليعة ، فالتقى الفريقان ببرقة فهزمهم منصور حتى بلفت هزيمتهم أخبية محمد باي ومن معه من جند البلدين ، فردوا عليمه وهزموه هزيمة منكرة حتى أفاتوه أهله واستولوا على حريمه ولم ينج منه الآ ذودُ ابل، فرجع الى وطنه واجتمع اليه من اخوانه وأصحابه ورجم لما كان عليه . وثارت بينه وبين عبـــــــ الله بن عبـــــ النبي الصَّنهاجي حروب أدت الى موته وذهاب شوكة أعوانه ، ومات سنة تسع ومائة وألف على يد عبد الله بن عبد النبي الصنهاجي ومن انضم اليه من أولاد عبيد الرحن الجبالي وأولاد زيان وأولاد سلطان التاور غيين ، وبني معدات وأولاد الجند من أهل مصراتة في أرض تسبى « قرارة ابن جدي " ، بالتصغير عمل حرث لأولاد على العائم بين يزليتن ومصراقة ، مساقم ا من كل عو ثلاث ساعات ، ومن مصراتة بين الجنوب والنرب

و في أيلمه سنة احدى ومائة وألف امتنع الناصر صاحب فزّان من اهطاء الماراج وأعجب بكثرة بلايه وحاضره، فوجه إليه جنداً كبيرُه يوسف بيك ومشى على جهة تاور غامحتى نزل على مرزك ، للحرج له الناصر واقتناوا قسالا شديداً خارج البلد، وكانت الوقعة ليوسف على الناصر، وكانت في اليوم الناني الناصر على يوسف، وفي النالث تكافآ

و كان بالحلة أولاد المكنى: على ومحد الفرزيل وهم المغرون بالناصر محد الامام والمحسنون له اغلروج إليه ، فلما فهم يوسف ذلك توعدهم بالشر، فراسلوا خفية اخوة الناصر وأبناه اخوته وأكابر جندهم ووعدوا كلا بالملك بحيث لم يعدر كل بما روسل به الآخر، فأصبحوا بالحلة من غير علم من أحد بالآخر، فستُط في يدي الناصر، وعلم ان ملكه هدت أركانه، فراسلهم بطلب الأمان له ولوزيره المسمودي ولمن معه من حاشيته باو وحاسر، فراسل يوسف قاضي الناصر حماد بن حمران وأعطاء الامان على يديه تخرج من قصره حتى أتاهم، فلما أتاهم دخلوا المبلد وتولى يوسف خزانته ثم لم يوف الناصر والمناس وهتك حريهم فمذب الناصر والمقاضي وابسه والتجار، ونهب أموال الناس وهتك حريهم واستولى على كل من ظن به المال ليعذبه وكان من جملهم تاجر من برنو

ووكل بتعذيب الناس مصطفى البسكري الملقب بأبي خشيم ، وكان شديد العداوة المسلمين ، فلما رأى ذلك التاجر ما حل بالناس من العذاب بالنار سأل رجلا بازائه مكتوفاً من أقارب القاضي المذكور يلقب « البحباح » بباء موحدة و حاء مهملة تم باء موحدة بعدها ألف لينة بعدها حاء مهمة : حولاء الخلق نراهم يتعلون هذا أهم من أهل الدنيا أم من أهل الاتخرة ؟ فزجره عن فلك خشية أن يسمع منه ذلك من يفهم فيزيدون في العذاب . فلما جمهم الموكل بالعذاب يتكلمون سأل البحباح عما قال فأني أن يخيره فتوعده أن فم يخيره ، فأخيره أنه سأله عن القيامة ، وقال انّي لم اسمع مهذا العذاب إلا في زيانيـــة جهم ، أهؤلا. الزيانية وتحن متنا وتشر تا ? ام الزبانية تأتي الخلق قبل موتهم ? فلما اخبره بذلك رفع عنهم العذاب وراجع يوسف برضه وكانت ثلك الكلمة سبب النجاة

وهذه مثل كلة بعض أصحاب ابن الاشعث لما ظفر جهم الحجاج بن يوسف الثنتني وجعل يقتلهم عامة النهار ، ولما كان العصر أخرج بعضهم القتال فقال : ان أسأنا بإحجاج في الذنب فما أحسنت في العفو ، فعنا عنهم الحجاج وقال : أن لهذه الجيئ ، اما فيهم من قال كهذا ? ولكن ابن المقام من المقام ؟ ا ذلك رجل عربي فهم فذاق فعمل

ولما أراد يوسف النقلة عنها أراد أن يستخلف عليها محمد الملقب بالفريل ما بالتصفير في المنتوجا له كتاب الأمير محمد الامام بتولية محمد الغزيل أرض فران قانكف عما أراد ، ورحل عنها واستصحب معه الناصر ووزيره المسعودي فلما المدينة سجنهما بها وأجرى عليهما من الرزق ما يكفيهما ، ومكتا بالسجن خسة عشر شهرا ، منها خسة [كان] محمد المدتئي مقبا بغزان واليا، فلما تحمد المشبور قام عليه أهل البلد بعد أن أخرج منها من سلم من أولاد بهرم طلبوا الامان لانفسهم قامنوا وفتحوا القلمة ودخلها أهل البلد ووجدوا بمحمد رمق الحياة فربعان رقت والايته رمق الحياة فربعان وقت والايته ومقام يده فقطها ومثلوا به قامتها ورابعا وأهده ورابعا ومناوا بها قامتها ورابعا والمناها ومثاوا بها قطم يد رجل من أهل البلد فأحضر وه أمروه بقطع يده فقطها ومثاوا به قطم يد رجل من أهل البلد فأحضر وه أمروه بقطع يده فقطها ومثاوا به

وراسلواتمام بن مجمد و مجمدين جهيم بأرض السودان فقدما علمهم و بايعوا تماما وراسلوا مجمد باشاً بأنهم التزموا بالخراج شخته أولاد المسكّى على الأخد بثارهم، ودبروا معه وأيًا وهوان يرسل النوبة ويجعل واليها عليماً المسكنى ، ويعين جماعة من الجندشبه تجارحتى يقدموها ويخدع من بها من أولاد مجمد وأعواتهم واستمان بأهل ابن وليد (١) من اورفلة وأتباعهم ، فلما قربوا من البلد لم تغف حياتهم على محمد بن جهيم ومن معه من كبراء جنده ، نفرجوا وراودوا تماما على الخروج معهم فأبي عليهم اهناداً على مر اسلة على وأخيه المصرى له بانهم أثوم بالخلع والتجديد من حضرة الامير محمد باشا و بعثوا له بلقائهم بمن معه من كبراه جنده وأولاد المادك ، وأمر أصحابه بالتأهيلم ان قدموا ، فلما منه أنها احتال به خاف هليهم فخرج القائه تمام وحد، ، فلما رأى ذلك سقط في يده فدخل على وأخوالبلد و اقاموا بها تماما سنة و يده مرفوعة عن التصرف

ولما بلغ محسد بن جهيم وادي الخرمان بايعه من سه على قتالهم ، وكان على خرج في غازية في أقرع وليس عنده خبر وصحهم الوادى . فلما نزل بازاء قلمة بالوادى هجم محمد و أسحابه عليهم و أخذوا أسلحتهم ومتاعهم و قتادا بعضهم ولم يغلت على الا في نفر قليل ، وخرجوا في أثر هم حتى أدخلوهم مرزكاً ، ف مخطها عمد بن جهيم وأصحابه ليلا، وأخرجوا تماماً وأحاطوا ببيت على . فلما أصبح طلب الامان فأعطيه على شرط أن يردما أخد من خزاته الناصر ، فرد ذلك وراسل أخاه يوسف بالقدوم عليه بعدان أردجوه منها وأخوته الحالقصر الاحر بسبهة . وكان قتل محمد المصرى من البوادي أيامه وولوا رئيساً عليهم جبرا القلفاط السلياني فحاصروه بالقصر الى أن أدركهم يوسف في خسائة فارس من الجنه صرف عليهم من نفسه

<sup>(1)</sup> إلين وليد بك يقع فى جنوبيددية طرابلس على سالة ١٨٠ ميلا وهو بك بيوته بهية بالحجر والطيئ وتقع على سائتي بحرى ماه يسمى وادى ابن وليد وتسكه قبائل أوقة ، واحكل قيهة فيغضر يتركون فيه ماقطا. حمّه حين انتجاهم له لما السكار" وهو قفر وعاؤه قبل واصله يصر بون من آبار لا يقل عمق الواحد منها عن . ه باعاً . ولم يكن به من المصور الاالزيرون ، ويسقى ما مجرى فى هذا الوادى من ماه الطرعند تروك وتجميد به مسجراة تقاحة من جهائه الارم على مسانة بوم تقريبا وبه قتل رمضان بك السويحل بوم عيد الاضعى سنة ١٣٣٨

. فما قديم يهم طرابلس استخرجوا الناصر من الحبس وكساء محد الامام و وجه اليها والياء وولى محمد الامام قيادة جيشه خليلا قاز داوغلى ، وكان ذلك يوم الجمة لست بقين من ذى القمدة سنة ثمان ومائة وألف ، وعزل عنها يوسف و عقدله على اينته زينو بة

ولما تولى ذهك كان عبد الله بن عبد النبي تقوت شوكته وحاوب بعد أنكان متورعاً على طريقة آبائه ، وانتمى اليه أولاد سلطان التاور غيون وكل مفسد مثلهم من الاعراب ، وأغروه بخراب البلدان وتهب أموال الناس ، فعاصر تاو رغاه من الاعراب ، وأغره بخراب البلدان وتهب أموال الناس ، فعاصر تاو رغاه شحوالم بكن من أهلم ، وكان مع أولاد عرز ويعض من بنى الجند من أهل مصر اته ، شحوالمته الناس بمن أهانوا عبد الله بن عبد النبي على الفساد وأحدقوا بهم ، فناخر ب وكان عالم الله عليهم ، فاخر ب تلوغاه وتبه منها الى مصراته فادعه صاحب أمرها يومثل المحد بن ضيف الله وأظهر له الصداقة وهاداه [ وكان ] في خلال ذلك يراسل خليلا ، وكان عبد الله قبل ذلك تهب بعض بيوت يزليطن وأخرب بلد الفو اتهر خليه إلا القليل

ولما نزل بمصراته ورحل عنها خرج له خليل في شرذمة مر الجند حتى غزل عليه بوادى حسان \_ وهو محل حرث أهل تاورغاه على مرحلة منها الى جمة النرب والشال \_ فالنقيا فكانت الوقعة نطليل على عبدالله ، واستولى على أكثر فعه وحريمه ، وخرج فارًا بنفسهومن سلم من خيله . وكان ذلك سنة أحدى عشرة ومائة والف و لما استولى عليه عظمت شو كته وهابه أهل النواجم (١) من سكان البوادعي، وازدادت هيبته في أعين الجند، ولما دخلت سنة اثنتي عشرة ومائة وألف توجه خليل في محلة جمعت را كب الجند وراجلهم الا قليسلا لحراسة الجمة الفرية لما أحس من أهلها من التشوف المخلاف ، وسار حتى بلغ شكشوكاً قرية صغيرة قلية الشجر بها من النخل قليل ثم رجم حتى نزل يمحل يقال له « غدير عائشة » قلية الشجر بها من النخل قليل ثم رجم حتى نزل يمحل يقال له « غدير عائشة » فأحس من المسكر القيام عليه فقافر بهم في ذلك ألحل وقتل أ كثر رؤسامم، وقفل منه حتى نزل . جبالة . على مسيرة ساعة و نصف من زانزور فبات هنائك ورجه أ كثر الجند المدينة فلما دخلوها قاموا من ليلتهم قلك يخلم بيمة عمد الامام ورا ساء امن بالقلمة من الجنب بمسك محمد بأشا ان لم يجيبم الى الطاعة . فلما علم بذلك أجابهم و فتح لهم بأب القلمة ، وكان ذلك ليلة الاربعاء لاحدى عشرة بأدن من دن يالحجم و فتح لهم بأب القلمة ، وكان ذلك ليلة الاربعاء لاحدى عشرة بأدن من ذي الحجم قسة شنة اثنتي عشرة ومائة وألف

## ولاية عثمائه القهوجى الدرغوتى

وفي تلك الليلة بايمو ا عُبان القهوجي الدّرغو تلى ــ كان يطبخ القهوة بسوق

 (١) الدواجع بلغة الطر المسين جم تميم ، والتجم طائفة مزيوت الشعر متجارزتني مكان . وفي اساس ظلافه و الدواجع : الذور المتجمون »

<sup>(</sup>٧) تقوسة يتنج النون و هم الذا اسهائيلة بريرة كانتخستن هذا الجرافسس بها . وهو يتع جنوبي طرابلس ما مالة سنة الجه وعرضه نحو ثلاثة لميال ، وكان فيه على ممالة سنة الجه وعرضه نحو ثلاثة لميال ، وكان فيه يتبدأن عظيمتان : أسعادها ، وشروس ، وهي تام غرب فسلمو ، وهي غير موجودة اليوم ، والثانية جاهو ، وتسمى اليرم ، فساطو، وهي من أكبر قرى الجبل واحسهاهم أنا وقد المرتبا قبيلة الزلتان في هروم ما الإلهية سنة ١٩٣٩ ، قال في محموم الدليل شروع من من كبر و يا المناف الم

الذرك » فنفى محد الامام وأحل وأولاده لبسلاد النرك ، وتولى حابان الخزائة وتغريق رزق الجند ثلاثة أشهر وخسة وحشرين يوماً . وكان فظا غليظاً ، وفر خليل لتونس ولحق بصاحبها يومشد مر ادبن محمد بن مراد الجبار ، واقام مها مدة ثم انتقل منها الى بلاد الترك واجتمع فيها بصهره محمد باشاء وتحر شينيا من نشه ومن فر معه ، وكان من له به صداقة من الاهراب يكاتبونه وهو بتونس ، وكان من كاتبه عبد الله بن عبد الله بن أحد ين حوده الجبالى الملقب بأبي طرطور ، غرج بشينيه عليه

### ولاية الحاج مصطفى غليبوكى

وقد بايم الناس بعد أربعة أشهر من بيمة عبان الحاج مصطفى خليبولى أول يوم من ربيع الاول سنة ثلاث عشرة وما ثاق ألف نسبة اظهو لمدينة على ساحل البعر الأسود من أرض الرميلي ، بلد فلاحة وبها أودية ماه يسقون منها زرعهم ان احتاج ، و بذلك أخصبت جوانبها و استقر على تخت الملك أول يوم من ربيع الاول من سنة ثلاث عشرة و ما ثقوأات . وأقام في تدبير أمر الناس و تفريق ورق الجند أحد عشر شهراً ، وفي مدته مع أشهر هيان المسل خليل بتونس بغلك ، خصل الرعية ضرر كبير وزاد عليهم في الخراج الثلث و زيادة . اذ قد بغك ، غصل الرعية عشر وكبير وزاد عليهم في الخراج الثلث و زيادة . اذ قد كان الريال ثلاثة عشر قوميلا ، و واشتد على الناس الامر . فقا بلغهم أن خليلا الذي بازعفران وراسل أبا طرطور وبايعه تشوف الناس المخلاف . وهدا الحل الذي تزل به ، به أحساء ماء عذب لا نظير لها في المذوبة يقوم العيوان مقام اللامل ، واذا خرجت الديدان بأذناب الابل [ من ] لسم الدباب لها أوردوه المحل

ماه ، فاذا شربته تساقط ما بها من دود ، وهو مشهور بذلك . [ وهو ] على مسافة أربعة أيام من مصراته يتصده آتيه منها بين الجنوب والشرق

ولما استقر خليل هند عبد الله راسل الرهية وأخسدانه من العرب والجند فإيختلف عليه اثنان الاماكان من الجنه الذين كانوا مع مصطفى وسمعيه بن المنتصر المرموري في شردمة قليلة كان استعان مهم غلبولي على غربان لما خرجت عن بيعته . وكانت خرجت عن بيعته بعــد خمسة أشهر منها . فلما أحس سعيـد ميمة الناس خليلا واقبال الرعية عليه واعراضهم عن مصطفى أتخذ يدا معخليل وأظهر لصاحبه الاعانة ء فلما سمع مصطفى بزحف خليل اليه جند الجند وفرق فيهم عشرة ريالات لكل ، وأبقى في البلدخليفة كاهيته مصطفى شنار ، وكانت عنده مودة الخليل يتغفيها، وظهر ليلقاه بنفسه وراسل خدنه سعيد المذكور، وخرج الى ناحية (1) فريان يظن أنه يأتيها لما بينه و بينهم حتى نزل « و ادي الصارة » فلمّا نزل الو ادى المذكو ربلغه أن خليلا سابقه على البلد منجهة الساحل، وكان قه وضم بعض الجند من أعوانه بتاجوراه ، فسبقه خليــل عليهم فقتل منهم من. استحق القتل ودخل المدينة بواسطة كاهية البلد وأهلها ه وكان خليـــل قه وهه الجند باعطاء كلُّ عشرين ريالا جنويا وزيادة ﴿ تركة ﴾ ، والأمركة عندهم زيادة ربع قرميل كل يوم في الجنب فخذلوا مصطفى ومسكوه وأعلموا خليلا بذلك فبمث به ألى تاورغاء فقتل بها بعــد الاهانة على يد محمد بن علاق التاورغي

#### ولاية خليل باشا

واستقر خليل على الملك يو مالجمة فيرييع الثاني سنة أر بمعشرة ومائةوألف.

<sup>(</sup>١) بياش بالاصل يسم سطرا واصفا

.....

ولما تمت له الامور بعث لصهره وعياله سفينة أثت جم من بلاد الترك فوافق دخولهم عليه صبيحة أول ليلة من المحرم سنة خس عشرة ومائة وألف

وكان صهره محمد باشا حلما لبن الجانب حسن السيرة لم يتخذ أعوانا لخاصته غير عبد زنجي كان له قبل أن يكي الملك ، لم ير مستعملا لحرير ولا ذهب ولا أمر تكبا لحرم في غير القانون المحرفي ، و أما هو فقد غلبه فيه العال أو الجند حق أنهم يقلبونه في احداث الخوارق وهو لا ير يدها ، وربما صرح بذلك و تظلم، وكان ملازما للخمس في الجاهة يؤم الناس أن غلب من عينه للامامة بالقلمة كثير التوقير المماء يقف لأدنام منزلة و يتنجى لحكر الهم عن سرير ملكه ، سهل التناول ، يطرق بيته جليل الناس وحقيره ، ويخرج اليهم بنفسه و يسمع الشكاية من الكل ، فإذا أتاه الشاكي وقت أكله أخرجه اليه وأكل معه جبراً لخاطره، ثم يتأنق في مأكل ولا فرش ولا بناء سوى مسجده الذي بناه بسوق الترك المروف به ، فإنه بذل فيه وسعه ، و بناه من مفروضه في الفنائم ، وكان بناؤه على يد تقته مصففي قاربطاق التوذيبي سنة عشرة ومائة وألف . وقد أشار اليه ابن صيدى أحد اللقيه في أيبات فقال:

جلم أنس قد بنا و ذوالعطا وحبّسا عدد البـاشا كفا والله شر من أسا وكان الناظم عو نا ولمن قدهندسا ان قيل ما تاريخه قلت: بتقوى أسسا

و هو كما أشار ، المتنع الناس به انتفاهاً كبيراً جعله الله له ُجنّة من النار وفي سنة احدى عشرة ومائة وألف جدد بناء السوقين المحدقين بمسجده من حجتي الغرب والشبال بناء لم ير مثله في سعة السّاحة وحسن الشكل . وكان في مدة ولايته وقم بينه و بين محد باي صاحب تولىن وحشة أدت الى أن محمداً الامام راسل صاحب الجزائر شعبان خوجة ليساعده على تونس

وسببها أن محمد بك بن مراحجند نحو امن أربعين الناكم تزقة من الترك ومن أبناه الترك سوى مرتزقة المرب ، فبعث الى محمد الامام يطلب منه من بطاهته من أهل الخراج بمن هو من أهل تونس: كأهل جربة وصفاقس وسوسة وقابس و فيرهم ولو وفضوا سكنى تونس ، فأجابه الخلك مسالمة الى أن يستمد ، وراسل شمبان صاحب الجزائر يعالمب منه الاعاقة فأمر ، بالتأهب اليه واتفق معه على المقابه بعنابة ببلد من هل الجزائر به من أنواع الخيرات كثير ب قارسل محمد الامام أسطوله ، وجهز فيه من جند، مرتزقة ألفاً ومائدين و خسين غير النوتية ، الامام أسطوله ، وبهز فيه من جند، مرتزقة ألفاً ومائدين و خسين غير النوتية ، وكان ذلك في ربيع الاول سنة ست ومائة وألف .

ولما بلغوا عنّا به والتنق الجندان وافضا لبصفهما كانت الوقعة المجندين: الطرا بلسي والجزائري عليه وفر أمامهم ودخل تونس، وقفوا أثره حتى نزلوا به وحاصروه حصارا شديداً . وفي مدة حصارهم له أرسلوا طائفة من الجند لمدينة غلر الملح فحاصروها وأخذوها وتم خليل الملد كورومن معه بحصار البلد حصاراً عظما ووقعت بينهم أمور كثيرة يطول شرحاء وقاتلوهم قتالا شديداً لم يسهد مثله لامثالهم ، وظهر من شجاعة خليل بلي المذكر وقوته مالا يوصف الى أن افتتحالي الله قي المذكر وقوته مالا يوصف الى أن

ثم أن أهل الجزائر دخاوا مدينة تونس و جعاوا بها أمورا شنيعة من القتل والنهب والنسق و فيره .ثم أن خليلا المذكور قدم تونس بمن معه وأفي بما كان من مراكب بغار الملح كالقبطانة رفيرها فأعطاه شعبان خوجة تلك السفن فشته لكو نام يسهمه بما أخذ من تونس . فاحتال شعبان في قتله وأرسل يطلبه ، فعلم به خليل والهم من حينه فو موه بالمدافع من حلق الوادي فلم يفدوقهم الى طرابلس سرو را ولما استقر خليل في الملك و قدم عليه صهره وعياله من بلاد القرك وسلم لهمد

في الأمر ولزم شأنه تشوف أهل غريان للخلاف وخلموا بيمته فخرج البهم، وحشر الأعراب ، وبني الجند الساكنين خارج المدينة فيسائر الملكة وحاصر غريان وقطع شجرها ، وكان ذلك سنة خمس عشرة ومائة وألف وحاصل غريان وقطع شجرها ، وكان ذلك سنة خمس عشرة ومائة وألف ودخلها من وادي الأرباع ونهب أكثر بلادها وقتل منهم كثيراً

ولما دخلت سنة ستعشرة ومائة وألف قدم هليه الشريف صاحب تولس ليفتك البلد من يعه واستصحب معه عنمان القهوجي وشعبان بن قاريوسف آغة الكرسي كانا نفيا عنده ظنا منه أن أهل طرابلس يو افتونه اذا رأوهما ممه وقدم في جند كبير نمحو النانية عشر الغاً ونزل برملة المنشية من جهة طر" ﴿ وخرج خليلُ فقائة . فلما التقيا أخبر خليل بخلاف الجند الذين بالمدينة عليــه ، وأن بمضهم أدخل يدامع الشريف ، فكر راجما الى المدينة و ترك أثاث المحلة و دخلها وغلق الأبوياب، ودخل الشريف المنشية وأفسد جنده بها و حاصر البلد. وكان نزوله **بارملة لحنس عشرة بقين من شمبان سنة التاريخ وقطع نخيل الاجنة والسواني <sup>(1)</sup>** التي بالقرب من المدينة وجمله أبراجاً ليحاصر المدينة بذلك ويرمى هذيها الكور وكان من السوائي المشهورة التي أخربت اذ ذاك سائية الققيه العالم العمالم سيدي عبد الله بنأحدبن فلبون التي كانت تسمى « ادم ذات العاد » لحسنها وما حولها من الأجنة . وراسل أهل الطاعة وأقام على الفساد ومحاصرة البلد نحوا من أربعين يوما . وقرب من المدينة بأبراجه ، واشتغل يحفر سَرب (٢٠) من تحت الأرض ليضم فيه إروداً كي يخرب المدينة. فلما أحسٌّ به أهـــل البلد فتحوا باب البحر وخرجوا الهمم بكرة وحلوا عليهم حلة منكرة فلم يفلت من جنده المحتمي بأبراجه الا قليل، و صاحوا بهم فوقعت الهزيمة عليهم وقتل منهم كثير فتم الأمر لخليل وعظم في أعين الرعية والجند، وازدادت هيبته فكان\ذا أرسل السّرية الفليلة

<sup>(</sup>١) السانية في اللمة أمم البعير الذي يستقى عليه ، والعارابلسيون يطلقونها على أأبستان

<sup>(</sup>٢) السرب بنتحتين ألتفق

من جنده واتباعه فرت الأعراب أمامها .

وهو أول من اتخذ الحجاب من ملوك طرابلس، وأول من ابس الحرير والذهب وأكثر الماليك من الروم ، وتأثق في المأكل و الملبس، و ولم يكن للوك طرابلس الذين قبله اعتناء يمثل هذا ، ونحا في ذلك نحو ملوك تونس

وسبب الوحشة بينه وبين ابراهم الشريف أن خليلاكان بينه وبين مراد صاحب تونس صداقة و لماحل مجبواره فارا من طرابلس أحسن اليه وكان ابراهيم غرر به فبقي في نفس خليل من ذلك شيء فمرت به خيل لا راهم في الركب فأخفها من هي بيده بصورة بيع اكر هه عليه، فبلغ ذلك الراهم فبعث اليهيهد دان لم يردها فأغلظ له خليل في الجواب. وكان خليل جباراً ذا نخوة لم يؤثر هنه شرب مسكر مذوُلِّي وفي المهد لم تغلت عنه فلتة بخيانة قط ، قوي العزم محبا للحق من أهل العلم ، يكر مهم و يعظمهم ، كثير التعلق بالأسئلة فاذا أتاه آت ينتسب الى العلمألقي عليه مسألة يمسر فهمها على مثله فان أجاب زاد في تعظيمه واحترامه والا غض عنه : واذا كتب توقيعاً في شيء لا يمكن الرجوع فيه ، يتحاشى قواده حامل كتابه ويخشون سعلوته . كان أول أمره أرسل كتابًا لعامله أحمد بن أحمد وعمل يخلافه ، فيمث بصلبه بغم داره وجعل الكتاب على جبهته فصلب كذلك . وكان وفيَّ المهد لا ينقض ما أبرم ولو عليــه فيه مضرة . وكان يقول : ألقى الله بكل ذنب ولا القاه منشورًا في قواء الغدر . يتحامل على أهل البدع حتى قلت البدع في أيامه ، وأذل رئيسها على الغرجاني وسامه خسفا ، ولم يدخل أرض طرابلس الا بمد مو ته : بني مسجداً حسنا بالظهرة ، غير أنه كان مرو انيًّا في ارخاء عنان هبیده وظلم حاشیته : و لم برلکنائ الی أن دخلت سنة احدی و عشرین و مائة وألف فخرج كبير أسطول السفن الجهادية على قبطانغازيا وخرجمعه البرنجين(١ (١) نشه في الاصل أن تكون و البرنجي أو البنديجي ،

في سفينة صفيرة ، فأعلم الافرنج الدين بالبلدصاحب مالعلق عبدا ، و أخبر و مما فيهما من العدة والعدد ، فجهز البهما شوانيه وأسعلوله فعالرجم على و قاتلهم قتالا شديداً وكل ذلك من البعد : فاذا هم أن يحطه على احدى السفن لير بطه بهاهر بت (١) منه حتى اعدموا السفينة عن بعد ع فلما علم أنه لا نجاة له منهم أحرق السفينة و تول من كان حياً في البحر فأخذو هم وكان ذلك في ربيع الثاني من السنة المذكرة و فها خلع عبد الله بن عبد النبي بيعته و أظهر ذلك و أخف الرحكب الفزائي المن الفرائي بالفرائي منها

ولما بلغ خليلا ذلك أو اسط شعبان من السنة المذكورة خرج له في طرف من حاشيته وعبيده من غير اهبة : فلما نزل مزدة \_ وهي قصران حسينان من بناه الاول ، الشرقي منهما يسمى الشارف يسكنه أو لاد مرعي المغيبان ، والغربي تفعم يسمون قنطرار لكنهم الآن يسكنون القصرين وهم كالخيم لأو لاد مرهى المغيبان . وحوالها من جهة الجنوب أجنة قليلة بالقرب من القصرين بحيث تصبيب الرمية من القصرين من أتى تلك الأجنة . وأهلها مشهورون بالري وحسن الصناعة في البارود بحيث يضرب المثل به . يقصدها الآثي من وادي ابن وليد بين الجنوب والشرق (٢٠ وهي منه على مسير ثلاث [مراحل] أو أبيد بين الجنوب والشرق (٢٠ وهي منه على مسير ثلاث [مراحل] أو الجند وأهل البلد على ذلك . وابراهم هنا أليل النسبة ، وأليل على ساحل المجمر بالاناضول ، وهي جهزة مفتوحة ولام كذلك ومثناة تحتية بصدها لام مكبورة ، وحاصر حديثاً المشهور بحنطوزه تأثي خليل بالقلمة خسة عشريها ،

 <sup>(</sup>١) مذه المهارة غير مستقيمة ومي في الإسل مكذا
 (٣) كانت عالامل بين الجنوب والمرب وهو خطأ"
 (٣) بها زارية السنوسية اشتهرت بولوية المني مو الذي يتولى النظر عليها نبيت سنة ٢٩١١

ورجع خليل حتى تزل بطرة المنشية بمن معهوخرج لقتاله أهل البلد والجند وفتح باب زناتة ولم يفتحه أحدثم أغلق بعدانقضاء الثقال

و أقام خليل سبعة أيام ثم توجه لعبد الله بن عبد النبي الجبالي و انضم اليه بن معه فجسل ابراهيم قارعمد قائد جيش الخيل و أخرجه القائه فالتقو ا بمحل بقال له السر عب فكانت الوقة لحد على خليل ، وفر خليل بمن معه لارض صرت، و سار عمد في أثره الى أن نزل بعين تاور غام ، فراسل عبد الله بن عبد النبي فوفد عليه فأفراه بقتله قريوي الجبالى فقتله ومن معه الا ابنه عليا مسكه ليأتي بما أخذ من خراج فز ان و رجم محد ، وأقام خليل بسرت قليلا ثم توجه منها لودان ولحق بالناصر صاحب فز ان و و معبد و الباعه شفر بنر و لم يبق معه الا قليل فاخذه و حومة ابن جويلى المسراتي كبدر وكب تجهل قصر لارض فز ان معه حتى أدخله مصر فاكرمه ابراهيم ليبك وأهلها اكراما ذائد، وخرج منها الى القسطنطينية شاكاً خذه الم يقلئه

## ولاية ابراهيم الاركلى

واستقل ابر اهم بالملك عاما كاملا ، وفي خلال العام شرد بشيعة خليل قتلاونفيا وكانت شيعته أكار جند البلد فضعف بذلك أمر النرك ووهت شو كتهم ووقع في نفسه من محمد قار الا نشلي شيء كرهه فاز اله عنهم وضه وجل قائد خيله تركياً يقال له محمد حسين شاوش . وكان ذلك في ربيع الاول لحمس خاون منه ، فيتي على فلكار بعة أدبه وبالمحمد عشر يوما ، ثم عزله عنها است بقين من رجب سنة التنتين وعشرين ومائة والف . وكانت و لاية قار خد آغة الخيل مثل مي شعفلا بغزو يوما ، وكانت و لاية قار خد آغة الخيل مي مشعفلا بغزو يوما و قادها بحد باي الملتب ابن الجن الكول اغلى كان رئيس شوتى مشتفلا بغزو العرو تشريد هم و غزواته ووقائمه كثيرة معهم وتخزيه قر اهم مشهور ، فوتاتهم كثيرة معهم وتخزيه قراحهم المستحد و خذواته و وقائمه كثيرة معهم وتخزيه قراح مشهور ، فوتاتهم كثيرة معهم وتخزيه قراحه المستحد و كانت و وقائمه كثيرة معهم وتخزيه قراح مشهد و كان و قراحه و كانت و وقراحه و كانت و وقراحه و كانت و كان

لاحتاجت فديوان مستقل

ولما نني أبراهيم محمد الأنضولى لناحية المفرب خرج الدالا هراب حتى أنوا به غريان فدخلها ووافقه أهلها نظلم بيمة ابراهيم . وخرج بمن و افقسه على الفساد راجعاً الى المدينة حتى أنوا تاجوراه فالنتى قومه مع محمد باي الجن و اقتلوا ، فا ممنت برهة من الزمن حتى هزم قار محمد ومن معه وأخذتهم السيوف و مات منهم موالثلاثمائة ورجم محمد بأي منصوراً مظفراً . وكانت الوقعة أو اخر رجبسنة المتنبن و مائة و ألف. ، وسلم محمد قار وفر يمن معه ممن وافقه الى ناحة الجيل

وكأن الله سبحانه أراد انقراض الدولة التركية واقامة الدولة التول أوغلية فأيد محمد الجن وسلط الترك على بمضهم حتى قلوا وضعف أمرهم . فتاقت نفسه رحمه الله تعالى لخلم بيمة ابراهيم وجم كبراء البلدين : الساحل والمنشية وشاورهم في ذلك فاشاروا عليه بخلم بيمته لخس عشرة خلون من رمضان وقيل لأربع عشرة مضين من رمضان من السنة المذكورة ، وحاصره بالمدينة سستة عشر يوماً ، ثم وافق أهل المدينة محمد باعي المذكور وخلموا بيمته ليلة عيسد الفعلر ليلة الأحد

#### ولاية اسماعيل خوجة

و أقاموا مكانه اسماعيل خوجة . كان اماما يجامع الخروية 6 وجلس الحكومة و تغريق رزق الجند في يوم العبد ، و كانت اقامة أهل البلد له برأي من عمد بلي و لم يختلف على بيمة محمد اثنان من أهل البلد و ياديها ، و اشتقل أول أمره بنفي ملفاة الترك وقتلهم حتى أبادهم جيما الا القليل منهم عن لم يكن له تعلق في مدهم و زال الملك من أيد يهم ، و تولى و لاية الملك القول أغلية

#### ولاية الحاجرجب

و لما استم أمره عزل اسمميل المذكور عن موضعه وكان ذلك لليلة بقيت من ذي القمدة من السنة المذكورة . وولاه رجلا آخر يقال له الحاج رجب. وفي أيامه أثّى قار محمد لأهل تاجوراه وطردوه ورجم لغريان . ولما مهد البلاد ودخل القلعة أحسً منه محود الملقب أيا اسيس - كان كاثباً بالديوان - شرا بدعواه فندر به وقتله وتولى موضعه . وكان قشله اليه يوم السبت في العشر الاخيرة من جادى الاولى من سنة ثلاث وعشرين وماثة وألف

## ولايتمحود أبى انميس

و بايعه الناس على ضغينة من فعلته فأقام خسة وعشرين يوما وأرسل مولا ناأحمد ابن يوسف قرمنلي الى غريان لينعد به هنالك لما توسم فيه من النباهة و المسلاحية للملك دونه ، فاتفق أهل البله على صلاحيته ، فرجم قبل وصوله الى غريان لما توسم من تخد عه اياه ، فلما قعم البله بايعه أهل البله بن الساحل و المنشية و فم يتخلف عن بيمته أحمد لما جبل عليه من الرقة و اللطف ، وحوالة عي أسس قوانين المولة . وأحيا رسو ما دائرة من قواعدها

#### ولاية احمد باشا قرمنلى

وكانت بيمته ضحوة الثلاثاء ثالث عشر جمادى الآخرة سنة ثلاث وعشر من ه مائة وألف ، وقيل حادي عشر الشهر المذكور : فلما أحس بفظك محود أقام يومه ذلك منهيئا للحوب ، ثم في ليلة الاربعاء قام الشريف حسونة عليه من داخل المدينة وقبض عليه ، و دخل القلمة صبيحة الخيس الثالث أو الخامس عشر من الشهر المذكور وقت المصر من ذلك الميوم و دخل أمير المؤمنين القلمة في ذلك اليوم ، و لما مرت له أيام جعل يوسف قائمه خيل عمد الامام سابقاً داياً بالقلمة ، وكان ذلك. للسم بقين من الشهر المذكور من السنة المذكورة

وفي ذلك اليوم من الشهر المهذكور قدم خليل باشا بأسطول من حضرة السلطان وسيأني خبر ذلك مستوفى عند ذكر شمائل أمير المؤمنين (١٦ عند ما. يناسبه من أبيات القصيدة

#### قال الناظم:

(اذا أمّها من قد كَأْتُه بلاده وأوحشه دُّو أمرها من حاتها)
(تطأمن عن نفس ومال وعشرة ويضحي بعز ما ثوي بجهاتها)
(فكمن دُيُورِ (۱۲) أخرِبت وكنائس وكم من حصون حوصرت بسراتها)
(وكم من بلاد المعليبي مركز أحاطوا بها ليلا وأفنوا طفاتها)
(وكم من جوار (۱۲) للكوافر ضيَّت على سفن الاسلام من لفحاتها)
(قد أضحت بمرساها أسيرة كلكها وعسكر ها فيجيرها من حناتها (۱۲)
(وكم من أو يُسيِّ بها ذي معارف وكم من جُنيدي على شرقاتها)

<sup>(1)</sup> يقسد المؤاف بادير المؤمنين و احد الذر على و وقد خسه بهذا اللقف دون من تقدمه من الولاة لان المؤلف ذان مفريا ادبه وله عنده المكانة الاولى . قامي بظهر ان المؤلف المنظر ته ظروف هذا الغرب بل ان نخسه بنا اللفب

<sup>(</sup>٢) يعني بالديور جم . دير ، وهو صوءة الراهب

<sup>(</sup>٣) الجواري السفن

<sup>(</sup>٤) مكذا بالاصل

(بها أفضلاً ما الفضيل يفوقهم فوارس أنجاذ وهم من حاتها ﴾ (قد اختارها الزروق دارا و مؤطماً كذا ابن سعيد مقتد بهداتها ﴾ (تواثرت الاقطاب تشرى بأرضها وكم سبيد رام المقام بذائها ﴾ (بها علماء عاملون بعلمهم خول عن الاظهار في خلواتها ﴾ (ولم ترغشاً قط من جم أهلها ولا قسا في بيعهم من جناتها ﴾ (اذا حان وقت المصلاة وأيتهم سراعا وخلوا الربح في عرصاتها)

اذا أمها: قصدها . من قد تأته بلاده : أبعدته ، من نأى اذا بعد . و عداه بنضه لتضمنه معنى بعد بالتضميف (1) . وأو حشته بلاده : البلد مسكة شرفها الله لهالى ، وكل قطعة من الأرض استبرحرة غامرة كانت أو عامرة ، وهي المراد هنا ، وأو حشه أخافه . و ذو يعمنى صاحب و الامرضيد النهي ، و ادلو الامراثر وساء و العامله ، و الحساة جعم عام ، وهو من يمنم جواره أن يضام ، أو من يعلم تناصده عن نفسه و ماله أن دخل .

وجو ار أهلها مشهور ، قصدها زيادة افى بن الأغلب <sup>(۲۲)</sup> لما افتك الشيعي. بلاد، فحمته ولم يصلاليه مكروم حتى انتقل منها ،وحمت ياقو تأالممروف بالافتخار<sup>(۲۷)</sup>

١١) لا ماجة الى هذا التضمين فهم تمدى بنفسه ، تقول نا"ه ، وأ"نا "ه ، والآيد ، راستدميد صاحب الدلمي بنظ البيت :

.تك ايامة الا سؤالا والاخيالا يوافي خيالا

نائب قر آقش لما طلبه يحيى بن اسحاق الميورقي ولم يسلموه حتى قهروا وأخدت أموالهم . وحمايتها لمن أمها قديما وحديثا شهيرة عاشهر من أن تذكر كوه وسيأني ذكر وبياني ذكر وبياني ذكر وبياني ذكر وبياني نفر أما اخرابها المديور و الكنائس فان هنى الديور اللهوية و الكنائس فلم أواخر وأما اخرابهم شيئا الاما فعل مصطفى العلج الريس ببعض كنائس لهم أواخر سنة كسم كلاين ومائة و ألف أو أو ائل الاربعين ، قانه أخر بها و أخذ ما فيها عظيمة لحاشية السلمان حق كانب أمير المؤمنين أحد بن يوسف فردها الهم ، والا ما فعلته سفن همان باشا بكنيسة جرجرا اللهين التي انتناها بحزيرة لم يسبق والا ما فعلته سفن عمان باشا بكنيسة جرجرا اللهين التي انتناها بحزيرة لم يسبق أسارى عمان سفنه لناسية التسلمين . و انقذ ثلاث سفن شيق بها على المسلمين أشد الضيق ، فأخرج اليه عمان سفنه لناسية التسطيلية فانتقت معه وقتاء و واستولوا على سفنه وأخر بوا كنيسته وما حر . وكان ذلك في ربيم الثاني سنة تسم وسبعين وألف ، وان كبراد بالكنائس والديور عالما من القرى فذلك شيء لا يحصي كثرة

حدثني من أقمى به قال خرجت في شيني رئيسه قر لونة الملج فقال لنا الآن أفزو كم بلدنا ، قال نأتيناها ليلا وأحطنا بها ، فاستولينا على همه و بنيه وقتلنا من وجدناه فيها من طفاة الكفرة و أخر بنا ديارهم . قال : وفعلنا مثل هـ فنا في عدة غزوات ، ومثل هذا فعل ابن الجن وحدالله تمالي كثير ا

و أما أخذ فلكها أساطيل غز و النصارى فما محمت من سفن جرجرا الدمين التي ضيقت على كافة بلاد الاسلام أشد الضيق ، وسفينة لطاغبة الافرنج كانوا أرساوها مشحونة جنداً ومالا وخيلا مسدداً لجزيرة الاكريقية المعروفة حند المغاربة بكندية ، وغير ذلك كثير ، وأمرها في المدو وتكايتها له شهيرة ، هذا من سفن النصارى المعدة للغزو على الاسلام . وأما سفن تجاراتهم فحدث عن البحر ولا حرج وقد أخبر في بعض الثقات من قبار البلد قال : دخلت مدينة بلنسية وأتيت سوقها ، فسألني بعض التجاربها لما رأى الهيئة مغربية : من أي بلاد المغرب أنت فأخبرته عن وطنى ، فسألنى : أيبنون بيوت طرابلس بلمين الذهب والغضة ؟ أم هي كسائر الدنيا ? فقال فظننت أنه يسخر بي حتى أقسم لى بمعبوده ، قال وداربي على السوق ، وجعم ما هو مكتوب على أفواه وانيتهم مما ضاع لسكل ، نفرج شيء لا يصعى كثرة ، فقال هذا ما ضاع لا يصعى كثرة ، فقال هذا ما ضاع لاهل بلدم فكيف بغيرها من بلاد النصارى قل وع بكتبون ما يأخذه لهم كل فريق من المسلمين

و أما أهل الاحوال فهي مشهورة باقامة أهل الصدق في الاحوال بها قديما وحديثًا ولم تزل على ذاك

وأما موافقام أويساً القرئى رضي الله هنه في الوصف، فعم في النقشف والزهد والتناعة بارتبة الاويسيّة، وإن كان اختصه الله تعالى بزيادة ﴿ يَختص برحته من يشاء والله ذو الفضل العظم »

وأما موافقة أهلها الامام أبا القاسم الجنيدين محمد القواريري سيد طائفة أهل هصره وامام من بعدهم الى الله تعالى ، على أصول السكتاب والسنة ، فقد كان منهم شرذمة على ذلك قديماً وحديثاً :

### ﴿ الاستاذ أبو الحسن ابن النمر ﴾

فَن القدماء الفقيه العارف بالله أبو الحسن ابن النمر كان مولده بطرا بلس سنة ثمان وأربسين وثلاثمائة أخذ عن أحد بن زريق البغدادى يمكة ، وروى عن ابن القاسم عبد الرحن بن عبد الله الجوهري ثم عاد الى طرا بلس ، ودعا الى الله سبعانه و تعالى ، وقر و الشريعة أصولا وفروعاً ، وأظهر السنة بها لما هم الرفض

و مات أنمة أهل السنة و هو أول من تعلم الاذان بحيّ على خير العمل وأول من أقام صلاة القيام بطرابلس لما عمى أثرها من أرض افر يقية ، وأحيى طريقة الجنيد، وكان قد جمع الفقه والادب مم الله ء وهو أول من صلى نافلة الضمي حباراً ، ولم يكن أحد في مدة بنى عبيد يصلمها الا استحناء . وله تآليف كثيرة في الحساب و الازمنة و غير ذلك . وله السكافي في الغرائض . وأقام بطرابلس الى مسئة ثلاثين وأربعائة فخرج منا لحنة جرت له ، وأقام بغنيمة « قرية من قرى مسلاته » فأقام بها عامين ثم ماث ودفن هنا لك على الطريق

#### ﴿الشيخ عبدالله الشعاب)

و بمن كان على سنة الجنيد و ضي الله عنه وهو بطرا بلس الفر ب المار ف بالله تمالى عبد المالله الشماب ، كان نجاراً بالمدينة المذكرة ، وكان بهص الناس ابتدأ المسجد اللهي هو به الآن المي نسب اليه وعجز عن إغامه ، فركته همته لا بمامه ، فأنى القاضى وطلب منه احضار رب المسجد ، فلما حضر أمر ، القاضى بالا تمام ، فأقر بالمجز فأذن الشماب في إنمامه فأته و لزم السكنى به ، و دعا الى الله على مجه المكتاب والسنة و كان مجتم بالمخصر عليه السلام في مسجده ، وكان مجاب المدعوة لوقته ، معم يوماً بكاء إمرأة بباب المسجد ، فرح و سألما عن الحال ، فأخبرته بأن لها ابنا أمر ، المدو و سألته الدعاء بخلاصه ، فدعا و أمنت المرأة على دعائه ثم المصر فت الى بيمها فاذا ولدها أصبح في السكة يسأل عن دارها فمر ف بها ، فخر جت فسأله عن الحالة عن الحرامة و وصوله عن قرب عهد مختوجهت المرأة الى الشيخ تشكر ، و تمر فه بوصوله وأن ذلك بعركة دعائه ، فهنأها بسلامته قبل خبرها و قامنا به سنة فلاث وأد بعين ومائتين ومائتين

## ﴿ أَبُو نزار الشيخ خطاب البرق ﴾

ومن الاويسيين بها أبو نزار الشيخ خطاب البرقى كان صالحاً ديْناً ذاكرمات خصوصاً في باب الرُّأَى : وكان زاهدا ملازماً لسكو،مسجد خارج المدينة . وكان بخاطب في النوم يما يكون في اليقظة قبل كونه

حكى هنه أبو هبد الله الخيارى قال: قال لى مرة : خرجت الى الحج منفرداً فينيا أنا في البرآية اذ مرّ بي رجل توسمت فيه الخير ووقع في قلبي أنه الخضر، فبادرته وأقسمت عليه بالله تعالى أأنت الخضر، فقال : لقد بقيت فيكم من الماير بقية ، ولم يزدنى على هذا ثم غاب عنى

و نقل عن الخيارى أيضاً قال: قال نى الشيخ خطاب: بينها أنا في البرية اذ أنا بسبم قد عارضني ، فقات له: يا أبا الحارث ان كنت قد أمر ت فينا بشيء فدونك ، و الا فالطريق . قال: فقرب منى ووقف هنيأة ثم المصرف

وحكى عنه انه قال: بينها آنا في اليرية اذ رأيت شخصاً فاستغربت وجوده هناك فقصدته فوجدته مفرح بن بياضة ، فقلت له: أبا عبد السلام الىها هنا ? فقال نم يا أبا نز از فاستغربت معرفته لى معكونه مكفوف البصر

### ﴿ الشيخ أبو عثمان الحسان ﴾

ومن الاويسيين بالبلد المذكورة الشيخ أبوعان الحسّاني . وهو سعيد بن خلفون الحداني المعروف بالمستجاب . أسلا من أهل قرية حسان احدي قصور قرى طاعة طرا بلس ، كان استحدث بناء هذه القرية حسان بن اللعمان [النسائي ] كان وجهه عبد الملك بن مروان لقتال عسكر كاهنة افريقية المعروفة بكاهنة فواته في عسكر عرمر ، وكانت هسده السكاهنة تسكن الحصن المعروف المجم (١١) وهو أعظم حسن بافريقيه . وكان توجهه لها بعد انتقاض افريقيه . ومن زهير بن قيس البادى بها (١١) . ولما بلغ عبد الملك ذلك استشارفي من يوجهه هوضاً منه فاشار وا عليه يحسان هذا فوجه بحيش لم يدخلها المسلمين من يوجهه هوضاً منه فاشار وا عليه يحسان هذا قوجه بحيش لم يدخلها المسلمين فهزمته وأسرت كثيراً من فرسانه ، واتبعته حتى أخرحته من قابس فكتب بلغزيمة الى عبد الملك وسار متوجها الى دمشق رويدا طبعاً أن يلحق به من يغلث من اسارى المسلمين ، قصاد اليه جواب عبد الملك يأمره أن يلحق به من كتابه وألابيرح منهوا فامالكتاب بيرقة فأقام هنالك (٣) وابتنى بها القصو والمروفة به الى الآن ، وهي على تلائم احل من مصراته الى الجنوب ، وأقام هنا لك الى أن وصل اليه المدد من قبل عبد الملك فعاد الى افريقية ، وكانت المكاهنة أخذت أن وصل اليه المند من قبل عبد الملك فعاد الى افريقية ، وكانت المكاهنة أخذت في قطع الشجر و تفوير المياه الانجره ، في افريقية ، ولم يزل حتى نازها والتني الجندان حتى ظن أنه الفناه الاكبر ، فكانت المسان عليها وتبعها حتى قتلها عند المبدر المدوفة المنسوبة الميها وعدلا بنها على البر المدوفة المنسوبة الميها وعدلا بنها على البرار المروفة المنسوبة الميها وعدلها وعدله المنها على البرار المروفة المنسوبة الميها وعدله الميها وتبديا وعدله الميها وتبديا وتبديا

و كان الشيخ أبو عثمان هذا زاهدا فاضلا منقطماً الى الله تمالى و ظهر ت بركاته حق هر فالستجاب. وكان له بالمسجد الذى كان به خارج المدينة قضية مشهورة: و دفك انه كان ذات يوم جالساً في المسجد على عادته ، فسمع تحته دوياً عظيا اهتر له المسجد، فخرج بعض من كان معه لاستخبار ذلك ، فوجد شخصاً يقطم الحجارة من كهف تحت المسجد فنها، عن ذلك فلم يلته ، فرجم إلى الشيخ

<sup>(</sup>١) قال في السجم : لجم بالتحريك قلمة بافريقية قربية من المهدية حصينة حدا

<sup>(</sup> ۲ ) قال في المحج تمثل جنونة مو وجماعة من المسلمين سنة ۲ و وقبورم مسروفة الدولاترال تعرف بدور الصحابة وتنح في جنوبي البك داخل السور يمحلة بومنصور،وقال في الاصابة : زهير مزتيس البلوى ، قال ان يولس : يقال أن له سحبة شهد قتح مصر وتتلته الدوم ببرقة سنة ۲ ۷ لم.

 <sup>(</sup>٣) وكانت اقامته خس سنين ١ أما هذه القصور فغ يبق منها إلا أغاشها تحت التراب ،ويسمي هذا اللكان.
 المورع ثمد حسان »

فأخبره ، فترل الشيخ اليه وقال له : اتق الله فان فعلك زلزل المسجد ، فأجابه: ارجم أما الشيخ الى مسجدك ون الوالى أمرني بهذا ، فقال الشيخ لو أمرك الوالي بهدم المسجد أكنت تهدمه ? فقال ذم ، لو أمرني المعلت ، فرجم الشيخ الى المسجد وقال : اللهم احصد عره ، فبمجرد استقرار الشيخ في المسجد سقط جزء من فلك الكوف على الرجل فقتله ،

وقال الشيخ أبو الخشاب القسائي وحمه الله تمالى : خرجت مع الفقيه أبي الحسن بن التم من طرا باس لزيارة الفقيه أبي محمد بن أبي زيد رحمه الله تعسالى والساع هليه ، فبينا نحن عنده يوما اذ تحدث أبو الحسن فقال: أو اد الشيخ أبو عنان مرة الحجج ، فاتفق مع جاعة من الخوانه أهل الدين والفضل و كنت معهم عنان مرة الحجج ، فاتفق مع جاعة من الخوانه أهل الدين والفضل و كنت معهم أبو همان المى ربوة فسح وجهها بيده وجعل يأخذ ترابها ويضمه في اناء كان في يده ثم تراه بيني، من ماه كان ممه و قرأ عليه أو سمى ، وقال لنا: محوا الله وكلوا كال في يده ثم تراه بيني، من ماه كان ممه و قرأ عليه أو سمى ، وقال لنا: محوا الله وكلوا كال في المكان ما وقعد ذكر تم أنكم زيد ساعة ثم رفع رأسه وقال : هـذا داحل في الامكان سها وقد ذكر تم أنكم زيد ساعة ثم رفع رأسه وقال : هـذا داحل في الامكان سها وقد ذكر تم أنكم أنكم

و كما رجم المؤدب محرز بن خلف من الحيج الى تو نس سأله أهلها: من رأيت في طريقك من الصالحين ؟ فقال : رأيت بطر ابلس رجلاً وامرأة . أما الرجل فأبو عثمان الحساني ، و أما المرأة فد مجدونة ، وصمدونة هذه كانت من أفضل نساه العالمين و أكثر هن صلاحاً ، وكانت تسكن مسجد الشيخ الشماب . وكان أبو زار المبرق يشتقد ركتها و يكثر من زيارتها .

### ﴿ الاستاذ أبو الحسن على بن احمد الخطيب ﴾

و من الجنيديين بها أبو الحسن علي بن احد بن الخطيب العرا بلدي كان يسكن بمسجد الجاز لزم سكناه أربدين سنة: كان فقيماً صالحاً عالماً في الفقه والشروط (١١). وكان زاهداً يدعو الى الله تصالى الخالم أوبين سنة لم يضحك ، ونحواً من خسين سنة لم يعلن عيناً ، وقال له ابن أخيه عند ما أملى وصيته: أنسيت السكفارة ع فقال: لو لا أني في الموت ما أخير تك ، ما حلفت بيناالا بالله منذ كذا وكذا محقا ولا مبطلا ، وما علمت أن على يمينا أكفرها. وقد سئل سحنون بن سميد لما رجم لا فريقية عن الصالحين، فقال رأيت بطر ابلس رجالا ما الفضيل بن عياض أفضل منهم (١٢) ، والفضيل بن عياض هذا خراساني من ناحية مرو. قبل انه ولد بسمر قند و فشأ بأبيورد و مات بمكة سبة وتمانين ومائة

#### ﴿ الاستاذ الملامة الشيخ احمد زروق ﴾

وأما اختيار الزروق لها فاقامته بها الى أن توفي ، واتخاذه اياها وطناً أقوى دليل على ذلك .

وهو الغفيه الملامة العارف بالله تعالى الامام الاوحد الحبر الفهامة الجامع بين الشريمة والحقيقة ، صاحب التصانيف المفيدة ، أبو العبساس احمد بن احمد ابن محمد بن عيسى البرنوسي الغانبي عرف بزروق ، لتب معناه غيرقائم به ، و انحا هو لقب لجده فاستمر الوصف لعقبه كما هوشأن انتقال الالقاب من الاصول الى

ر ٠) ما دُمَاقِ مَا إِنَّ أُولَمْنِي مَ وَيَقَالَ لِهِ : " وَتَقَاتَ الصَّرْعِيَّةُ

<sup>(</sup>۲) قال في تهذيب المتهذيب: فضيل بن مياض بن ، سعود بن بشر القيمى البربوعي ابو علي الحق اسائي ولد بخراسان بكورة ايبوره ، وقدم السكوفة وهو كيو. ، فسمع الحديث وانتقل الى مكة انزلما الى ان مات چا أول سنة ۱۸۸۷ ، وكان ثقة قاضلا عابدا ورها . قال هارون الرشيد : مارا "بن من المسلماء ا"هيب من مالك ولا أورع من الفعنيل . ا ه

الفروع . و برنوس بموحدة مفتوحة ثم راه مهملة ثم نون مضمومة بعسدها واو وسين مهملة ، قبيلة من العرب تسكن أرض المغرب بجبات فاس ، وزَرُوق براي معمجية مفتوحة ثم راء مشددة مضمومة بعدها واو وكاف آخر الحروف . وقد ذكر سيدي زروق في رحلته أنَّ نسبه يتصل بالمصطفى عليه من جهة أم جده ، قال ولدكن لم أحقق ذلك لموت أبي في مبدأ نشأني . وشرف المره انحساهو في سلامة دينه ، ولا شرف أكرم من تقوى الله « ان أكرم عند الله أتما كره ا ه

ولد رضي الله هنه ثامن هشر المحرم سنة ست وأربعين وثماتمائة هند طلاع الشمس . توفيت أمه ثالث ولادته و وأبوه خاسبها ، وحمه بقر به . فيا استم سبماً وله غير الله مستنداً و فسكانت مدة خره أربعاً وخسين عاماً شغلها بالتعلم و التعلم . تفقه بالمغرب ثم نالته محنة فارتحل هنه الى مصرولتي بها الشيخ أبا الدباس الحضري النمني ، و هنه ورث السرة ، وألف تواليف عديدة مفيدة في الفقه وطريق القوم : ألف على الحسكم لا بن عطاه الله ستة هشر شرحا . وشرح على السادس عشر بغطه ، وقال في آخره هذا تمام الستة عشر شرحا . وشرح رساة ابن آبي زيد في الفقه شرخا حافالا مفيدا محرر النقل قرأت أكثره بخط وابتدأ شرحاً على سنينة النجاة و ظيفته ، وله كتاب الحوادث والبدع ، وهو رابتدأ شرحاً على سنينة النجاة و ظيفته ، وله كتاب الحوادث والبدع ، وهو كتاب أجاد فيه و نقل أقلويل العلماء في البدع وحكم مر تكبها ، وله القواعد في أصل الطريقة ، و الكثاش و الرحلة ، وكتب كثيرة ، رضي الله عنه و نفعنا به أصل الطريقة ، و الكثاش و الرحلة ، وكتب كثيرة ، رضي الله عنه و نفعنا به أصل الطريقة ، و الكثاش و الرحلة ، وكتب كثيرة ، رضي الله عنه ، له همة عالية غاضلا منقطماً الى الله سبحانه و تمالى عارفا به دالاً عليه . له همة عالية غادية و الحياة و بعد المات

حدثني العمار ف بالله تعمالى المحقق العلامة شيخنا سيدي محمد العياشي قال:
حدثنا العارف بالله تعمال به يحمد الهيء قال: لما توجهنا الى أرض المغرب و تزلنا

يرقة سألنا الله تعالى بيركته أن يجعلنا في جواره و الم تقرر عنسدنا أن زروقا له
الليد العلبا في أرض المغرب بعد موته ، قال فلم نزل في أمن وسعة الى أن حالنا
مدينة فاس و توجهنا الى أرض السودان ، فلما توغلنا فيه أصابنا حر شديد ولم

يكن معنا من الماء شيء فسألنا الله تعمل بيركته فينيا عن في كرب واذا بداب (١٠)
عليه قِربُ ماء ومعه سائق حتى دنا منا وقل خذو المستم بجواري من برقة

و عُسل هذا حداثني عبد الله بن أبي بكر المضرائي البلالي ، قال : خرجنا من أرض فزان ومعنا رفقة و أدخلت نفسي في جوار الشيخ ، فبيمًا تجن ذات لهلة ال حداثني نفسي باعترال الرفقة و المبيت عنها في جهة فعملت فا فجأتى آخر الميل الا قطاع العاربق يوقعون برفقتي شرا ، قال : ففر رت بلا زاد ولا ماء ولا خبر ، لى بالعلم يق ، وكانت المك الارض قفرة لا بهتدي لعارقها الا خبير ماهر ، وقال و وقيت ليلي وأنا أسم قائلا يقول عن عينك فاذا أو فلت في الهيئ قالعن شمالك هتي ، فاذا أخفت لغير القصد صاح في الى جهة القصد الى أن أدخلى و دان يوم على ، فاذا أخفت لغير القصد صاح في الى جهة القصد الى أن أدخلى و دان يوم المات الوقعة ولم أحس بألم تعب ولا عطش ، وكان زمان قيظ ، وبالجلة فكراماته بعد موته أكثر من أن تعمى ، ولو تنبعنا ذلك الجمنا فيه بحلياً ضخا ، وفها بعد موته أكثر من أن تعمى ، ولو تنبعنا ذلك الجمنا فيه بحلياً ضخا ، وفها مد راته ، وكان استوراره يجهة تكيران من تورب ، وليس له بها نسل ، ومقامه مشهور ، و تولى خدمته ، وتوا بعد موته ثم لحقوا ، ه ون قوب ، وليس له بها نسل ، ومقامه مشهور ، و تولى خدمته ،

<sup>(</sup>١) يطلق للناب في لغة الطرابلسيين على الحار ، وألدابة على الا "تأن

وأو قافه قوم من أهل مرت كانوا في سالف الزمن لهم ثشبه بالصالحين ، و فشأ من وبعد خلف أضاعو الصلاة و اتبعوا الشهوات . وكان عمل الشيخ معلوماً لقراءة الترآن العظيم يأوى اليه المتعلمون ، فلما غلب أو لئك الخلف على الاوقاف والفتوحات (١) وتجاذبوها بينهم انقطم منه الطالب و المطلوب ، الى أن وفق الله مبحانه و تعالى أمير المؤمنين احمد بن يوسف لرد النظر اليه فرفع أيدى مقتسمي الوق عنه ، وولا الفقيه الخير الصالح سيدي اجمد بن عمر وأخاه سيدي دخيلاً سنة أربع وأربعين وماثة وألف ، فعاد الحل لشبه حالته الاولى ، ورد محصول

الوقف لبيته، و تتابع الطلاب والواردون. وفق الله الاميرلئل هذا (<sup>(1)</sup> وأما كون علمائها عاملين بعلمهم فأمر غير خغي على من وقف على تاريخهم، أوشهد حالهم، فقد كان يها الفقيه أبر الحسن بن النمر وأبو الحسن على بن احمد إبن الخطيب، وشيخنا العارف بالله تعالى سيدي احمد زروق، وقد تقدم ذكرم

### ﴿ الامام الحافظ الشيخ ابراهيم بن اساعيل الاجداب ﴾

وكان بها الامام الحافظ الفقيه أبو اسحاق ابراهيم بن اماهيل بن احمد بن عبد الله الاجدابي اللواني الطرابلسي ، كان من أهل أهل زمانه بجميع العلم :

كلاما ، وفقها ، ونحوا ، ولغة ، وهروضاً ، نظماً وتثراً ، وله تآليف جليلة وأسئلة مفيدة في الفقه وغيره : فن تواليفه كتاب كضاية المتحفظ ، وكتابات .

في المروض صغير وكبير وكتاب الردعلي أبي حفص في تثنيف اللسان ، وشرح ما آخره ياء من الارجاء وبيان اعتلال هذه الياء . استوفى فيه جميع أحكامها على الخلاف أحوالها على الخلاف أحوالها من تصغير وتكبير وفير ذلك

<sup>(</sup>١) يعنى بالفتوحات النذور رما يتصدق به على روح الميت أو يوضع على قبره من الزائدين

<sup>(</sup>٢) بياض بالأسل يسم أربعة سطور

ولما استوفى فيه ذلك استيفاء جليا تعرض فيه لشرح مقاطم الياء الواقعه في سورة مريم لاشتالها على كثير من ثلث الاحكام، فجاء هذا التأليف في غاية الاظادة والتحقيق، وله كتاب مختصر في علم الانساب، وآخر مختصر في الانواه، على مذهب العرب، و ورسالة الحول تعرب عن آداب وحفظ غزير

قال التيجاني: وحسبك بهذا التأليف علماً وفائدة . وقد مدح هذا الكتاب الشيخ أبو الحسن بن مغيث بقوله : هو كتاب عجب لا كتاب نسب ، وقد أدخل أبو المحاق فيه من حفظه زوائد تشتمل على فوائد نبه عليها . ولم تكن له رحلة عن طرابلس الى غيرها ؛ وقد سمل : أنى لك هذا العلم ولم ترتحل ? فقال اكتسبته من بإنى هوارة وزناتة ؛ وهما بابان من أبواب البلد : الاول من شرقيها ؛ والثاني من غربيها ، نسبا الى من نزل جها في سالف الرمن [ من قبيلتي زنالة وهوارة ] . وهذا منه اشارة إلى أن ما استفاده من العادم اتحا كان بلقاء الوافد علما من الغرب أو الشرق

وكان له رضى الله قمالى عنه اعتناء بلقاء الوفود واكرامهم ، ولم أقف على تاريخ وفاته

﴿ الامام الحافظ الشيخ عبد العزيز أبو فارس ﴾

وبمن كان بها من العلماء الحفاظ الامام أبو فارس عبد العزيز بن عبد العظيم

إن هبد السلام من هبد العزيز بن هبد الله بن هبد العزيز بن هبيدة . كان فقيها حافظاً ، حاز من العساد م الاصولية والفروعية الغاية واثقتها وهو سباي" النسب ومولده بطرابلس سنة ست وثلاثين وسنهائة ، وتفقه بالناضي أبي موسى إن همران الطرابلسي وارتحل الى الحج سنة ثلاث وسبمائة

# ﴿الاستاذ أبو موسى بن عمر ان الهوارى ﴾

وكان شيخه أبو موسى الهواري المتقسدم الله كر فقيها عالماً تولى القضاء بطر ابلس نيفا وثلاثين سنة واستن فيه بسنة أهل الفضل والمدل

وكان رضي الله عنه ذا أخلاق جميلة و سيرة حميدة مشتهرا بالعمل ، و بذلك أرسل له الخليفة الحقمى سنة تمان و خسين وسبعالة فوصله بتونس فولا. القضاء بها وأظم نيغا و عشرين شهراً ثم توفى رحمه الله تعالى سنة ستين وسبعائة

# ﴿ الاستاذ الشيخ أبر محمد بن أن الدنيا ﴾

ومن أشياخه أبو محمد بن أب الدنيا المتقدم الله كرة كانت له رحة من طرابلس الى المشرق في طلب العلم فقضى فريضة الحج وادرك الريغي والصفراوى وأخذ عنها ، وارتصل الى تونس في مدة الامير أبي زكريا ابن أبي حفص فاقام بها زمنا ثم عاد الى بلده طرابلس ، واستدعاه الامير كا ذكرنا فولاه قضاه الجامة والانكحة والخطابة بالجامع الاعظم . وله تحصائيف كثيرة منها العقيمة الدينية وشرحها وجلام الاتباس في الرد على نفاة القياس ، وكتاب مذكر الفنواد في الحض على الجهاد

وكان رحمه الله تمالي أديباً شاعراً ، و من شعره قوله :

طرق السلامة والفلاح قناعة ولزوم بيت بالتوحش مونس يكفيه أنسا أن يكون أنيسه آي السكتاب ونوره في الحندش واذا رأت عيناه المسانا أنى فلينفرن نفور غلبي السكنس ولقاما ينفك صاحب مقول من عثرة أوزلة في المجلس لمحمى وتكتب والجهول منفل حتى براها في مقام المفلس وأغلبر له الخليفة المستنصر الحفصي تغيراً في بمض الاوقات فكتب اليسه بيسمطنه بهذه الابيات:

ضروبا من النعاء جلت عن المثا أمولاي لازلتم تلياون عبدكم ينال فأكمل لى به منحه الغضل ولم يبق الا العلووهو أجل ما بصاف ولاطمم الحياة عحْلُوْل فما الدبش في الدنيا بغير رضاكم فأنكرت أحوالى وأنكرني أهلى . وقد كدر الاعراضُ صفر معيشق وبالمغوعن جرمي وبالصفح عنءثلي ولى أمل يقضى بغفران زلق وتحى رسوم القضلو الدين والعدل بقیت تزید الملک عزا ورفعة فانهما ماأخطيا أحداً قبل فلا يخطئني منك عفو ورحمة على المصطفى مِن خلقِهِ خائج الرسل وصلى اله العرش بدأ وعودة وتوفى بتونس رحه الله تعالى يوم الجمة المان بقين من ربيع الاول من سنه أربع وتمانين و سباله .'

## ﴿ الشيخ أبو الحسن الهوادى﴾

وتمن كان بها من الملماء الفقيه أبو الحسن بن موسى بن عمران الهو ارمي (١)

<sup>(</sup>١) ذَكَرَه ان غلبون ها باسم أبو الحسن بن.ومي بن.مدر الموارى ، وقد كنتها، و همران ، بعل.معمر بيئه على ماذكر مؤسفحة ه ٧ وفيترجة إلى غارس،لغال : وتفقه بالفاضهاليم.وسيمين عمران الطرابلسي.وأبو موسى جذا هو الحقو المترجم له كما ذكره المؤلف. وقد ذكره الثاشب في تاريخه بقوله : ابو موسى بن عمران الحموارى

اللمر ابلسي أحد أرياب الرتب الجامعين بين رياسة الفقه والأدب، وقد يطرابلس سنة ست وسنائة وقرأ جا يسهراً ثم توجه مم أخسيه القاضي أبي موسى المنقدم الله كر الى الهدية القراءة على أبي موسى زكرياء البوني فازماه مدة ثم عاد أبو موسى المن طرابلس و لزم البوني أبو الحسن و تفقه عليه و اختص به اختصاصا كبيراً ، فلما كانت فننة أبي حراء والمحسن الشيخ أبو علي ابن أبي موسى بن أبي حفى والى المدينة أبي حراء و توجه خلاص بن أبي زكريا البوني وأبي حراء و توجه الامر بن الخليفة له بقتل أبي حراء وازعاج البوني الى الحضرة و فقتل أبا حراء وحل البوني على حار ومعه خواص أسمايه بي فذ كر من رأى ذلك : ان البوني وعدا عنه البوني على حداث الهوني على المفرة بقوله :

هكذا في البر يضل بي كيف لو زلت بي القدم

وكان بمن وصل مصه أبو الحسن بن حمران الطرابلسي ثم أدركت الامير شفقة على البرني فأعاده التى وطنه وأقام ان حمران بالحضرة . وكان فقيها مُفوَّها السنا خطيباً غير أنه كان في لسانه فعنول كثير ، كثر امتحانه به والتحرض له بسببه . وترفي في دولة الخليفة المستنصر رحمه الله تعالى . وكان أديباً عاقلا وله شعر كثير حدث عنه أبو يعقوب يوسف بن أبي موسى ابن أخيه ، قال : كنا جلوساً بين يديه فأنشد بعض من حضر بيتين لابي الوليد سليان بن خلف ظلماجي وها :

مضى زمن المسكارم والسكرام سقاء الله من صوب النمام وكان البر فسلا دون قول فسار البر فطقاً بالسكلام قال فانشدنا رحه الله تعالى لنفسه متمماً طبيهما بقوله:

وزال النطق حتى لست تلقى فتى يسخر بمرجوع السلام وزال الامر حتى ليس الا سخى بالاذى أو بالملام وكان الخليفة ثغير هليـه مرة ، فتقف بدار الاشراف . وكان عمن ثقف معه أبو هبد الله محمد بن يحيى الفضيلي فحصل بينهما الصال وود ، فاتفق أن سرح ابن همران قبل الفضيلي فتأه الفضيلي بذلك وأفشأ مرتجلا :

الأن سر في فك الاسارى من الحبس فقد سادي فقدي لما فيه من ألمسي ولو انني خُرِّرت فيا أربع لا كرّرت تقديمي سراحك عن نفسي وفي مدة لزومه بيته المجنوة التي كانت له من الحليفة قدم صديق له من السفر عمر تلزمه ذيارته فكتب اليه:

كتبتُ ولولا الحكم كنت اليكم من الشوق في منن الرياح أطير وأني أسير أن أسير مسلماً عليكم على وجعى وذاك يسير وما في محميح المتسبمن خالص الرفا فسيان فيه غيبة وحضور وله رحمه الله تمالى في مماناة الخليفة من مرض كان به:

اقمه أنم بعد البؤس بالفرج بأزمة الدهر عند الشدة انفرجي ('')' وله رحه الله تعالى في مداعبة أبي المجد الصوفي لولوعه بشكاح المجائز: ألم المجمد كم تفوى بحب العجائز وفلك في شرح النّمى غير جائز كلفت بأطلال محا الدهر رحمها فأصبحت تبغى الفوز بين المفاوز وله أيضاً رحه الله عنه الدعر :

آهاً نردد لو تشفی لنا کربا وبالتمالات تمحیی لو قضت اربا وبالأمانی ینال القلبُ بنیته وقد تحقق من معتارها کذبا برتاح ان لاح برق من جامتها و ما تراءی له ا لا وقد ذهبا

<sup>(</sup>١) ذكر المؤلف ثلالة ابيات بعد هذا حذفتاها لاختلالها وزءًا وسنى

وما تطاول الا أجنة وانقضيا ويختشي الفقر ان ما يبتني قربا أمراً يقيب من الاصلاد ماصلبا جون الامر من دنياد ما صحبا سودا توجع في أحشائها لهبا لو استمرت لما هبت نسيمُ صبا ولا أسراذا طرقت احداثه رهبا ولا أسراذا ماه المن السكبا(ال

يُسَرُّ إِن مُدَّ يو ما حبل منيته ان عزما يبتغيه فهو في دهش وارحتاء لقلب كم اجشه وكم يماني ملمات بأيسرها وكم يُعاني ملمات بأيسرها وكم يُهب سموم من تنفسه استغفر الله لا أشكو الزّمان ولا أثنُّ لحظ منه أعوز في

### ﴿ الشيخ عبد الوهاب القبسي ﴾

ومن الاويسيين بالمدينة المذكورة الشيخ عبد الوهاب القيمي رأى النبي على نحواً من أربعائة مرة ، وكان يشاور النبي تطلق في أكد أموره ، وقبره الآن بها مشهور ولم يعلم قبر أحد ممن ذكرنا ، ولم يبق موضم سواه هو والشيخ الشماب ، وموجب ذلك استيلاه العدوعليها وطول اقامته بها

## ﴿ الاستاذ أبو عبد الله محمد بن احمد بن الامام ﴾

وبمن استوطنها من العلماء الاغراب بعد فتحها الاخير الامام العالم أبو عبد إلله محمد من أحمد من الامام ، استوطنها ونال بها خيراً الى أن توفى سنة (<sup>17)</sup> كان رحمه الله فتيهاً حافظا منقطما الى الله سبحانه و تعالى ، ولم يشتغل قلبه من الدنيا بشيء ، ولم يتخذولدا ولا أهلا . وكان رحمه الله أكثر اشتغاله بالمطالمة

<sup>(</sup>١) بعد هذا ربت حذفتاه لمدم وضوحه

<sup>(</sup>٢) بياض بالاصل بسع كلمتين . وذكر النائب في تاريخه أنه نوفي سنة ١٠٨٣

و الذكر . وشرح الشيخ خليل شرحا حافلا وقفتُ على قطعة منه أجاد فيها . وذكر لي الأخ سيدي محمد بن مصطفى الماهزي أنه لم يكله

## ﴿ الشيخ أبو العباس أحمد بن ثابت ﴾

و الفقيه الصالح الزاهد المالم أبو العباس أحد بن ثابت ، تولى مها مسجدا ما بين المبئر الشامية والحام الاكبر ، وبه كان يقرأ الدرس، وتفقه به جاعة من أهل البلد ، منهم الفقيه المنتى أبو عبد الله محد بن محد بن مقيل . وله رحلة من بلده الى الازهر ثم الى الحج ، ثم آب منه واستوطن طرابلس ، ولم يزل بها الى تاريخ هذا . وقد طمن في السن وانقطع عن التدريس

## ﴿ الشيخ أبو العباس أحمد النصرى ﴾

و بمن استوطنها من الافاضل أبو المباس أحمد النصرى 6 كان فقيها فاضلا خيرا قصدى المتدريس الى أن توفى بها سنة تسم و تسمين والف

# ﴿ الشيخ أبوالعباس أحمد القروى ﴾

والغفيه أبو العباس أحمد القروى ، كان فقيهاً عالماً أديباً توفى سنة ثلاث هشرة ومائة والف

## ﴿ الاستاذ أبو محمد عبدالله بن يحيي السوسى ﴾

والفقيه السالم الدائرة الدائراك الفهامة ، الجامع بين المنتول والمعقول ، شيخنا أبو محمد صبد الله من يحيى من عبد العزيز السوسي الجلحى الصقالي الادريسي ، فشأ بحاحا بالصقال منها ، وارتحل عنها لمراكش ، وحضر بها عجلس الفقيه أحمد المطارفي الفقه ومجلس الفقيه أحمد من ابراهيم السوسي ، وقرأ في أحكام القرآن و بمض رواياته على الاستاذ سيدى أحمد أكزُّ : بهمزة بمدها كاف وزاي مضمومة مشددة ـ نسبة لقبيلة من قبائل حاحا ، وانتقل منها الى السوس ولتي بها الأفاضل، وانتقل منها لدرعة واجتمع بالشيخ العارف بالله تعالى العالم الر باني سيدي أحمد بن محمد بن ناصر الدر عى والفقية المالم سيدي أحمد المشتوكي و المالم العارف سيدي عبد الكريم التدغي \_نسبةالي تدغة احدى قبائل|السوس\_ وعدة أفاضل وأخذ عثهم ء وانتقل منها لتغلالت ولقي بها الفتيه العارف بالله حزة بن عبد الله بن سالم المياشي صاحب الرحلة ، وأخذ عنه النحو والتصريف وهيم منه صحيح البخاري ، وانتقل منها الى تلمسان ولقي بها المشايخ و أخذ عمهم السنوسي ، وانتقل منها الى الجام الازهر سنة ست ومائة والف . ولقي به الشيخ الغاضل المالم أبا عبد الله محدالنشر في ، والشيخ أحد ابن الفقيه الشافعي ، وشيخنا الشيخ عبد الرووف البشبيشي الشافى ، والشيخ أحد البقري ، والشيخ المختار التلساني ، والشيخ الاطفيحي ، والشيخ حسن الشر نبلالي الحنفي ، وتفقه بهم في النحو والتصريف وأخذ عنهم الغقه والتفسير والكتب الستة وتفقه به جماعة ولم يزل الى تاريخ هذا متصدرا للاقراء، أخذت عنه قطعة من البيضاوي ، ومسائل من العصد على مختصر ان الحاجب أبقاه الله تعالى للتنع آمين

## ﴿ الاستاذ الشيخ أحمد المسكن ﴾

وتمن تفقه بها وولد مها الشيخ الفقيه الصالح سيدى أحد المكّني . كان رحمه الله تمالى صالحا بجاب الدعوة محترما موقرا مهاباً ، تولى الافتاء مها وسلمت فيه سنن أهل المدل ، كان متجافيا من الظّلمة وأعوانهم ، لا تأخذه في الحق لمومة لاثم ولايبالى اذا رأى عظيم منكر بتغييره ، ولا يتوقف فيه على مراجعة اولى الامر واذا بلغهم ذك لم يسمهم الامساعفة الشيخ ولد رحمه الله تمالى سنة اثلتين وأربعين والله والله والله والله والله والله عالم الله تمالى سنة اثلتين وأربعين

#### ﴿ الاستاذ الشيخ محمد بن متيل ﴾

و ممن تفقه مها و وقد مها الشيخ العالم الصلط سيدي عجد من مقيل الكبير تفقه فسيدي أحمد المسكمي و غيره من الوفود القادمين على البلد ، و تولى الافتاه بها عند كبرس الشيخ سيدي أحمد المسكمي وصاهره الشيخ بابنته ، وقد رحمه الله سنة أربع و خسين و الف . و توفى ليلة الأحمد لتسم خادن من جادى الاولى سنة احدى ومائة والف . كان رحمه الله تعالى فقيها دينا شاعراً مجيدا فيه ، ومن شعره يتماطب سيدى محمد من الامام رحمه الله تعالى لما و فد الى طرا بلس قوله :

لقد لاح في أقق الله كاه ذكاه عليه به أنهاب عن وجه العربي غاما وماهو الا الاوحد الجهيد الذي عليه بمشار الفحول ليو المام محمام قد علا منبر العلا فأقيم من تبيانه البلغاء وليس له سلطان كل رياسة ادا ما تراءى قيتر العلماء هو البارع البحر العباب محمد امام له بان الامام جلاء اليه متاليد البراعة سلمت فق لها غر به وعلاء ومنها شموس كالفزالة مُسبَل علما حجابُ العزوهي ضياء وتونس في دار الدجا ووسالما ووسلُ الملاح الفائيات سواء وقالمحت تعنى بلدفة لمظها وفي شهدها للذاقتين شفاء في اكتب كاشف السركامف لتقديره والعجز فيه وفاء فلا ذات يابحر الفوائد لافظا نقائس منها تنفق الادباء فلا الاستاذ الشيخ أحمد بن عيسى الفرياني كه

ويمن وقد بها و تفقه العالم الخير الديّن سيدي أحمد بن عيسى الغرياني . و كان

رحه الله تعالى شديداً في الحق

حكى آنه لما وقف عابان بإشا أسلاكه على بنيه أحضر الطماء وسألم عن حمة الوقف فافتوه بالصحة ، فأمر هم بالنزول فنزلوا (1) فلما حضر الفقيه المذكور أمر م بالنزول والموافقة فإني عليه ، فسأله عن سكه فأفتاه بالبطلان . والحق ماقال خند صرح شباب الدين القر افي رحمه الله تمالى في فروقه ببطلان فلك ، ولحمته الاذى من حسدم مخالفته النصوص مراراً وسجن على ذلك ، ولم يتوصلوا اليه بشيء ، فجزاء الله عن دينه خيراً ، وقد رحمه الله تمال سنة أربع عشرة وألف وتوفى رحمه الله تعالى ضحوة الائتين لعشر خلون من شعبان سنة عان ومالة وألف

#### ﴿ الاستاذ الشيخ محمد بن مساهل ﴾

و ممن وقد جها و كان من الأخيار و تولى الافتاء وسار فيه رحمه الله تعالى سبر المصاماء العامليين الفقيم النام المسلماء العاملين الفقيم النام المسلماء العاملين الفقيم المسلماء العاملين المسلماء و كان رحمه الله فاضلا له تعلق رائد بالموفود القادمة على البلد المقاد أهل الخلير ، و انتفع به جاهة ، و تفقه به سيدي أحمد المكتي و غيره و أخذ عنه سيدي عبد الله بن سالم السياشي صاحب الرحلة ، و كانت له رحمة مع سيدي مجمد الصيد

حكى عنه أنه مكث أربعين سنة يعملي الجمة يسجده. وله رحمه الله تعالى غسم صدق مع الله سبحانه وتعالى ، وكانت توليته الافتاء أو اخر المحرم سسنة سبم وثلاثين وألف

﴿ الاستاذ الشيخ عبد الله بن أحمد بن غلبون ﴾

وممن وقدبها في علمها وهو من أهلها الفقيه الصالح الشيخ سيدي عبد الله بن

<sup>(</sup>١) الزول : النوقيع , مُكذًا حبرى به العرف عند الطرابلسيين

أحمد بن عبد الرحمن بن غلبون نشأ بمصراته ، وأخذ عن سميدي الشيخ أحمد المكني ، وارتحل لجور المراجع الجني المكني ، وارتحل لحبها الله مصروأخذ عن العارف بالله للمالى أي عبد المالشيخ سيدي محمد الخوشي ، وعن الشيخ العالم الشيخ عبد الباقي الزرقاني رحمهما الله تعالى وجاعة . كان رحمه الله تعالى على عديد المناتي عالى عديد المناتي عالى المنات عرضه الله الله عديد المناتي عالى المناتي المناتي المناتي عالى المن

حكى أنه كان رحمه الله تمالى بدرنة ووجدعليه فقهاؤها من اقبال الامير محد ابن محود ياي عليه ، فأجم أمرهم على أن يغضبوه باغرامه شميعًا من الدنيا ، فدبروا الدلك حيلة بأن بعنو الامرأة من بنات الخطأ (١) بالبلد وأمروها أن تأتيه وهو بالديو ان و تناديه و تعدى عليه بخمسين أصلانيا أمانة وضمها عنده ، ووصفوه لما فضلت ، فلما أتته علم من ذكائه رحه الله تمالى أنها خديمة قصدوة بها فبادر بالاقرار لها بذلك ، واستلف ذلك ودفعه لها ولم ينضبه ذلك ، وعفا رحمه الله تمالى عند أرادة الامير عهد باي الانتقام منه . توفى في صغر سنة خس عشرة ومائة وألف

### ﴿ الشيخ عبد السلام بن عُمَان التَّاجوري ﴾

ويمن كان بها من العلماء من أحلها الشيخ عبد السلام بن عثمان بتاجوراه وتفقه بسيدي محمد بن مقبل وغيره من أهل البلد ولم تكن له رحلة عنها . وألف كتابا في الفتاوي سماه التذبيل » زعماً ندذيل بهالمبيار . وجم فيه من الفتُ و السَّمين شيئاً لم يسبق به . وكتابا سماه « فنح العلم» في مناقب الشيخ عبدالسلام بن سليم تعرض فيه لما في البلد من صالحين ، واعتمد في وفاتهم وخصائصهم على أخبار هوا المتفقرة (٢) ، وله حيل في المماملات تعل على عدم انقائه

<sup>(</sup>١) من الموسنات (٧) م التتسبون ال الطرق . ويسمون هندًا بالقتراء

كان عبل الى نصرة الطائفة المتفقرة المبتدعة ، وبحتج لبدعهم بما لا يشك في بطلانه من له أدنى مسكة من عقل . والياه اعتمدت الفرقة المتفقرة ، حق أنهم ان احتُمَّ عليهم بحديث أو آية عارضوا بالشيخ المذكور . وله كتابة على المختصر زم أنه اختصر بها شرح الشيخ عبد الباقي عليه . توفى عنا الله عنه ليلة الثلاثاء لحس خلون من شوال سنة تسع وثلاثين ومائة وألف

و نحا نحوه في الا نتصار لمتقتّرة الوقت تلميذه الشيخ محمله النمّاس وشديده على تلك الطريقة ، و حث عوام الناس وضعاه العقول عليها ، وجعل لهم مرغبـــات من حكايات الصّالحين ، وفي طيها هلاكهم وهلاك الهين

وقد بلنه مني أني أذكر صنيعهم، وكنت قدست على حضرة أمير المؤمنين المصلحة عنت، وأقت بجواره مدة ، وبلنه اكامتي فأتاني بمض أصحابه وأخرف بدعوة الشيخ لي ، فوعدته بالمرور عليه أن أبت الى أهلي ، فأتانا بعد وداع أمير المؤمنين واستحثى في الحضور عند الشيخ ، فهيات رواحلي وأمرتها بالتقدم أهامي والمرور على الشيخ فان رأوا منه بشاشة أقاموا الى أن ألحق بهم والا ظفنوا أهلي و قلم و المؤمنين عبد الله أن أتهى البشاشة فظفنوا ، وتخلفت بالمدينة فلمنوا و وتخلفت بالمدينة فلوروب عموا خسة عشر درجة وسرت ، فوداع قريب من الاخوان الى أن بتى الفروب عمواخسة عشر درجة وسرت ، فالتينا بأخينا سيدي عبد الله الشماب الصيدي فدعانا لطمام فلم تسمنا مخالفة ، فتناو لنا طمامه وصلينا المفروب على المللية المناسبة المناسبة المناسبة وبها المللية المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة المناسبة وبها كان المناسبة وبها المناسبة وبها المناسبة وبها المناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة وقب لنا المناسبة وبها المناسبة وقب لنا المناسبة وبيا المناسبة وبعد الله المناسبة وقب لنا المناسبة والنا في على المناسبة وقب لنا طماما ثم خرجنا منه لنمود الى محلنا عاملة عانا لبيته وقرب لنا طماما ثم خرجنا منه لنمود الى محلنا عامة عانا لبيته وقرب لنا طماما ثم خرجنا منه لنمود الى محلنا عاملة عانا منه المناسبة على المناسبة المناسبة على المناسبة والمناسبة على المناسبة والمناسبة على المناسبة والمناسبة عناسه المناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة والمنا

 <sup>(</sup>١) سباق الـكلام بتنفى هذه الزيادة ، و في الاصل بياض مكانها بسع كلة

فوجدناه فير فسيح الساحة ، وغاب عنــا الشيخ لغرتيب المتفقرة مدة ، فرتبهم وقدم ، فلما مكث واستقر به المجلس سأل من الحال وبالغ في التلطف بنا ، ثم استفهمني: هل ما بلغنسا عنك من التعرض التفقّ تناحق ؛ فأجبته : هو كما بلغك عني . وقلت : انك تملم محبق لـكم واعتقــادي فيكم الخير . وأنت قعلم أن الدين النصيحة ، وأنا الليسلة ضيفكم وبجواركم غن عليكم نصحي بأن تبينوا لي الامور ومستندكم في ذلك بحجة واضحة وعليٌّ قبولهــا ، أو تقبلوا بيانى وحجق فتمذروني فها أتكام به . فكان من جوابه : ان هذه طريقة الشيخ سيدي عبد السلام، فأجبته أن ليس ذلك طريقته ، وحاشاه أن يفصل ذلك ، وعلى تقدير فسله ذلك لا يقتدى به في ذلك اذ هو رجل مجذوب ذر أحو ال لا يتعرض له في خاصة نفسه، ولا يسلم فعله لمقتد به . فأضرب عن ذلك و أخذ في الجدل، فقال : وما تنكر منا ? فقلت : اجْمَاعِكُم قَدْ كُرْ لِيلَةِ الجَمَّةِ والاثنين بخصوصهما ؛ فقال : هذه ليال فاضلة وردالتص بتفضيلها ، فتلت نمم ، وهل ورد نص في تخصيصها بشيء س العبادات ? فقال لم أقف علىش. . فقلت : أجمت الامةعلى أنه لايجوز لأحد أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه . فسكت . فقلت : أتمتقدون أن صنيم هذا دين ? فأجاب : لولا الدين ما نملناه. فقلت : يم يتبت الدين ? فقسال بالتواتر: فقلت صلمنا أن الشيخ الستندين اليه يسلم له ويقتدى به ، فن أثبت لكم هذا عنه او من روى هذه الطريقة عنه 1 فلابد أن تكون رواية اللدين **بالم**دول فقال : رواها شيخنا الشيخ سيدي على الفرجاني . فاجبته : هو أصل هذا الامر ومؤسس قراعده وداعي الخلق اليه . فامتقع لونه ، فلما رأيت ذلك منه سألته : هل يقبل قوله فيه أوشهادته ? فأجاب: لا يقبل فيه . فانتقل الى الشيخ أبي ر اوي فأجبته وألزمته عِثل الاول، فأفتى فيه بالاول. ثم اهتدى الى الشيخ عبد السلام ابن عُبَانَ بِمِد مِدة واحتج روايته : فقلت : هو منسوب للمل ومشتهر بالعدالة .

خرح بذلك . فسألته : هل يقعل ذلك ? فأجل : لا يقعل ذلك . فقلت وهل هو راض به ? فأجاب نعم . فقلت : ما حكم الله في شهادته فيه ? فقسال : لا تقبل . فقلت : حينتك يجب عليكم الاقلاع . فاضرب عن كلامنا وأخذ يمأل عن المسكر من طريقهم ، فقلت : أخذكم مالا من غلب هن جعمك ليلة الاثنين والجمة كرها من انتسب اليكم و تسمونه حقا ، وأخذ كم من فعل معصية مالا سوى ما شرع الله في . فقسال : مستندنا في ذلك جو از التأديب بالمال ، فقلت : أنم مالكيو المندب ، ومدهب مالك خلاف ذلك جو از التأديب بالمال ، فقلت : أنم مالكيو إن جوز ذلك القسائل به أما جوز ذلك للامام بشرط أن يضهه في بيت مال المسلمين الى أن يترب فيرجمه اليه . فقسال : وأين الامام ? فقلت مذهب مالك يقول بإطاعته بعد المهقساد البيمة ولو فاسقاً : فسكت . فسكان آخر كلامه لى : هدا فاريقة مشايخي لا يسمني تركها كالانه ما الى هندي يومئذ زال ما كان هندي من أنصافه واتباعه الحق . هدانا الله واباء الى الصراط المستقم آمين

## ﴿ الاستاذ الشيخ أبو الحسن على بن عبد الصادق ﴾

و ممن كان بها من العلماء من حملها الشيخ أبو الحسن على بن عبد الصادق بن احمد بن عبد الصادق بن عبد بن عبد الله المبادي فسبة المبايدة قبيلة من بني سلم . كان أولهم استوطن الحضراء من أرض فزان ، ثم انتقسل الى ساحل طر ابلس واستوطنه و نشأ عنه خلق كثير ، و كانت له همة وسطوة ، و اتقب بعض أولاد ، بالجبالية ، وسبب ذلك أن عبد الله الجد المنسوب اليه كانت له أخوة وعجة في الشيخ المارف بالله تمال سيدى زروق ، فأتاه الشيخ المذكور زائراً ، وكانت له زو جة تعطل فاشتكى الى الشيخ فكاشفه الشيخ بأنها تلد جبلاه فولدت ، ولمار عداً و لقبه الناس بلقب الشيخ ف كاشفه الشيخ بأنها تلد جبلاه فولدت . ولعاء ويقال لقريته أولاد الجبل

والجبــالى. ومنهم اكتسب الوصف أولاد محمد بن حموده لانهم أخوالهم حتى غلب الوصف الآن عليهم

كان رحمه الله تعالى فقيها صلحاً دينا يكره الابتداع في الدين ، له تو اليف عديدة فى علم الكلام والفقه وكلام القوم ، شرح الصغوى الشيخ سيدى محمد السنوسى ، ومنظومة الشيخ عبد الواحد بن عاشر ، واختصر رسالة بن أبى زيد وشرحه . وله منظومة الشيخ عبد الواحد بن عاشر ، وله منظومة فى عيوب النفس وشرحها شرحين كبيراً وصغيراً . وله عبد الرحم بن عبد الله بن محمد بن الوليدى الفاسى فى ما يجب على المسكلف مرة فى الممر عينا ، وفى ما يجب على المسكلف مرة فى الممر عينا ، وفى ما يجب على المسكلف مرة فى الممر عينا ، وفى ما يجب على المسكلف مرة الاخوان فى الرد على فقراء الزمان » وشرح منظومة الشيخ أبي عبد الله محمد الاصلى المورية المنافقة ا

كان رحمه الله تمالى بميل لجم المسائل دون تحوير ، فكامنه في ذلك فقــال قصدي حفظ الدين و نقل أقويل العلماء ، فالله تسلل يتقبل حمله وبحسن ثوابه . توفى رحمه الله تمالى لبان بقين من ربيع الاول يوم الاثنين بعد الظهر سنة ثمان و ثلاثين ومائه و ألف تغمد الله تعالى برحته آمين

#### ﴿ الاستاذ الشيخ احمد بن حسين بن سيد الناس ﴾

وعن ولد بها وهو من أهلها الشيخ الفقيه العالم العلامة ، النحرير الاديب النحوى الفنوى ، سيدى أحد بنحسين أحد بن محدين محدين علي بن أحد بن قالد بن أحمد بن على بن سيد الناس . كان بيته بيت علم العل الى مصر ، ولتي بها الشيخ أحمد البشبيشي المكبير، والشيخ سيدي محمد الخرشي والشيخ عبد الباق، والشيخ حسن الشرنبلالي وعدة أفاضل رحمم الله قدالي، وتفقه يهم في كل العلوم ، وأخذ عنهم الحديث ، والتفسير، والسكلام، واللغة، والاصول، والنحو، والتصريف، والقراءات، والحكة. وله رحه الله تعالى القصائد المشهورة البلاغة · منها تخميسه العياضية في مدح خير البرية، فاق فيه الاصل وغيره ، وقه الرسائل المشهورة بالبلاغة والآداب السنية ، كالمقامة الثورية وغيرها . اختصر رحه الله البيزية فظا رائقاً سالما من الحشو، وله منظومة ف المقائد معاها « درة المقائد » سمان بيتاً على بر مثليا في سلاسة النظر وهذوبة اللفظ . أعربت عن علم غزير، وله منظومة في مذهب أبي حنيفةً سهاها ﴿ المعينه ﴾ كان رحمه الله تمالى علامة عصره فقيهاً في كل العلوم . فني كل علم تكلم أعجز فحوله ، لم يصحبه حظ ، فتُدّم عليه من هو دو نه ثلنتيا وكان ينشد عند رؤيته : يحسبه الجاهل، البيت (١) وكان محسوداً على فضله . وقد مدحه الافاضل من أهل المشرق والمغرب بغرر القصائد. فما مدح به قول القائل: يا فاصلا فضله بين الورى ظهرا وهاقلا وهو بالهداول قد شهرا ويا فقهاً له في الغقه موتبة ابدى بها سرما أخفى من اختصرا وطلما بتقارير الشفاء شغى أمراض قلب الذي في درسه حضرا وصح لما روی عنه مشافهة صحح منن دالبخاری ، وارتوی ، درراً لقد حاك اله المرش جل بما حباك مما به قد صرت مشتهرا يا ابن الحسين جزالت الله مكرمة أبديت في كل علم الوري عبرا « عن يَّة الشاذلي » كانت منارة فعلم فعلت قدرا على النظرا

<sup>(</sup>١) يحبه الجامل مالم يعلما شيخًا على كرسيه مسها

وفي المقائد أبديم لمشتفل بملها « درة » قد فاقت الدرا كناك في مذهب النهان فظمكم « معينة » سرها في السالكين سرى. وكم مسائل قد كانت مشتنة جعمها فقعت كالدر حبن يرى. واليها العلم الفرد الذي افتخرت به طرابلس لما آن بهما اشتهرا دامت عليك من المولى فعائمه ولا برحت بسر الله مستترا ودمتم قبلة القاصدين ولا زالت فضائلكم في العمالين ترى بهاه أحمد خير العالمين ومن على البراق الى السبم الطباق سرى عليه و الآل و الاصحاب قاطبة عمية عرفها قد أخجل الزهرا ولم تلهدنا ما مدحه به الافاضل من أهمل المشرق و المنرب نظم لجمنا من وفي هذا كفاية توفى رضي الله عنه ليلة السبت الميلتين خلتا من شهر رجب سنة ثلاث عشرة و مائة و ألف

وأما كون أهلها يتركون التجارة وقت صاواتهم اشتمالا بها فأمر أشهر من. أن يذكره ولم يزل منادي السلم ينادي عليها الى أن يسمم الاذان فيضرب. أمينهم حلقة الباب فاذا سموا ضربها الفضوا الى الصلاة وثركوا المتجر

#### قل الناظم :

(بها ملك المدى من السّحب راحة وأرأف بالاغراب من والداتها )

( له همة تدعو لتأييد سنة يحفظ مبانيها وجمع رواتها )
أقول: الملك الممدوح هو أمير المؤمنين أحمد بن يوسف بن محود بن مصطفى القرمنلي نسبة الى التبيل المشهور بأرض الاناضول بيته بيت عزو بحد. مؤلل، كان جده مصطفى كبير طائفة من الجند ، وقرا مهايا . وأبوه يوسف نشأ عاملا ، ولم يزل كذلك مهابا ، وقرا بدار الملك مشهورا بها الى أن توفاه الله تعالى

وخلف أمير المؤمنين أحممه في رفاهية عيش وعلو همة ، ولاه خليل باشا عمل أبيه على ساحل المنشية ، وكان يكر مه ويراهيه ، ولم يزل كفاك مهابا موقراً الى أن أراد الله تمالى نقل الملك من يد ابراهيم أليل الى محد باي الملقب بان الجن فنظر أهل الديوان في البلد مع سابق الارادة الازلية ؛ فكان لا وبع عشرة خلون من شهر رمضان سنة اثنتين وهشرين ومائة وألف. فازداد أمره وعلا شأنه. ولما قتل محود أبو امّيس ان الجني غسدرا وتولى موضعه وبايعه من بايعه على. ضَمْينة توسير في أمير المؤمنين أحد صلاحية الملك دونه ، فاراد الفتك به 4 فارسله الى غريان ليبطش به من فها من الجند ، فراسله اهل الديوان من رؤساه العسكر وعلمة الجند وأهل البلد بالقدوم عليهم ليبايسوه ، فقدم يوم الثلاثاء لاحدى عشرة خلون من جمادى [ الآخرة ] (١) سنة ثلاث وعشرين ومائة و ألف ، فدخل السوق و بايمه من به و لم يختلف في بيعته من أهل البلدين المنشية والساحل وأهل الديوان والمدينة اثنان لعلمهم بصلاحيته لما قلدوه من أمرهم دون غيره. وحاصر محودا في المدينة يوماً ، وراسله أهل المدينة بالبيعة ومسكوا محموداً بواسطة حسونة الشريف، وأدخلوا أمير المؤمنين المدينة وبايعه الناس وثمت له البيمة ، وقدمت عليه الوفود من أهل القرى والبوادي يبايمونه و أعلن بتصرة الشريمة وأهلها وعقد مجلسا لحضور العلاء بين يديه لنصل الخصام ، وأمر عمله أن يضاوا كذلك، فضل البعض ، وبالغ في تعظيم العلماء واكرامهم. وفرض لهم في العملاء ۾ وزاد في اكر ام أرباب البيوت القدعة وحمدالناس سيرته ولما مضت على بيعته عشر ليال خلع على يوسف إي وولاه ﴿ دَامِ ﴾ وأقامه بالقلمة ، وخرج عن المدينة وسكن بالمنشية . وكان ذلك في أو اسط جمادى المذكور من السنة المذكورة

<sup>(</sup>١ ) ذكر في اول ترجمته أنه جادى الا خرة

آ وفي الحادي والعشر ن من هذا الشهر (١) ] قدم خليل باشا في أسطول من قبل السلطان والياً ، وأراد الدخول ، فحضر العلماء والروساء من أهل الوطن بين يدي أمير المؤمنين و أجموا على منمه من الدخول ، فأقلم ال جهة الغرب في عاتمائة مقساتل وثول يزوارة « قرية من عسل طرابلس يسكنها أخسلاط من العرب والبراير (٢٦ ، وأسكنوه وأنزلوه بهما ، وبعث الى الأعراب فقدم عليه ابن نوير ومن تابعه على الفساد ، وتقدمت السفن فقدمت المدينة الست خاون من شهر رجب من سنة ثلاث وعشرين ومائة و ألف . و زحف خليل عن الفيم اليه من الأعراب حتى نزل زواغة ، فجنَّد له أمير المؤمنين عسكره ، ووافته خيله المرتزقة والمتطوعة والثقى الغريقان بزواغة ، فانكشفت الحوب عن خذلان خليــل وقتل بزواغة « وهي مدينة قديمة السهاة بصبرة » <sup>(٣)</sup> يوم السبت لثلاث عشرة خاون من رجب سنة ثلاث وعشر من وماتة والف عوا تصرفت بعد أن أقامت على المدينة تحو الحنسة عشر يوماً ير اجمون الناس في قبول ولاية خليل، وعلمة الناس وخاصتهم يأبون قبولها. وكانت اقامتها قبل اقلاعها به لناحية زواره . ولما هادت بلا من أتت به توهم أمير المؤمنين ايقاع أهلها شراً بينه وبين صاحب القسطنطينية مولانا خليفة الأالسلطان أحمدين مصطفي باخبارهم بخلاف ما عليه الناس ، اذ مساهدة، لخليل انما كانت لما ادعاه خليل من محبة أهل الوطن له ، وأمَّا أخرجه منه قوم بناة خارجون عن الشرع والنظر الصحيح ف جه وفداً كبيرهم أحدين عثمان وصحيته هدايا جليلة لحضرة مولانا السلطان ولما حضر لمخاطبة الحضرة العلية والرتبة السلطانية والذات المولوية الخاقانية ،

<sup>(</sup>١) الزيادة من تاريخ النائب ، والشهر جمادي الا "خرة

<sup>(</sup>٧) وهي مدينة من منك طرابلس للشهورة تتم على مرحلتين بنها الى لحلية الثعربية وهي من مواطن الدير المتحمة بهم في طرابلس، وهي على البحر ولها ميناه ذات اهمية

<sup>(</sup>٣) أظر الكلام عل صبرتن صفحة ٥٥

و دفع له كتاب الجند و أهل البلاد ، و عرفه ما كان عليه خليل المذكور من الفساد و انه أضر بالرعافي كل الاضرار ، و سلم الا كابر و الاساغر الحسف والذل والاحتقار، و تحقق أن ما ذكر ، له من موافقة أهل البلاد له و مظاهرتهم المه شيء باطل و أمر لم يحصل منه على طائل . و كانت عادة البلاد قديما يأتيها على رأس كل سنة باشا من قبل السلطان ، فقسه يوم الاحد لا ربع بقين من جادى الآخرة سنة أربع و عشرين ومائة و ألف محد رايس الملقب ؛ ه جائم خوجه » باشا من قبل السلطان أحد ، فا كرمه اجلالا لميبة مرسله ووجهه اليه بعد اقتضاء مدته معرزاً مكرماً .

وفي سنة خس وعشر بن ومائة وألف أواسط شعبان تاق أهل تاجوراه المخلاف واستدعوا له غو غاه من أهل ترهونة وبعض أولاد حيد بن جارية وسرى بهم طيف الخيال . فلما بان له منهم ذلك جنسه مر تزقة وخيم في رياض سكّرة (١) وأغهر أنه بريد غريان لو ميض نار خلافها و راسل على تاجوراه ليبعث لليه مائتي رام من رمائها بسلاحهم فاحضرهم و وشمخت بذلك تفوسهم فلما المتتى بهم أمر بأخذ سلاحهم وايقافهم، وفرقهم في خيام الجنسد وقدم البلد وضم بمن المال ما أتقلهم أداؤه وارتحل عنها ، وولى تغريهم والمعشرون من المال ما أتقلهم أداؤه وارتحل عنها ، وولى تغريهم والمعشرون من الشهر المذكور من السنة المذكورة أجموا أمرهم ومن واقتهم والمعشرون من الشهر المذكور من السنة المذكورة أجموا أمرهم ومن واقتهم على من القلمة وحاصروه بها ورموه بالمجارة وامتنعوا من الماداء ، وبلغ خبر

 <sup>(</sup>١) موضع بالمنفية خيوبي مدينة طرابلس قيه من انواع الاشجار ماينمد وجوده في خبره ، وفيه يساتين
 خناه ومناظر تصرح اللصدر ، وفيه من حيد انواع التمار والظلال الوارفة ما أستحق ان يسمى به ، سكرة »

فعلتهم تلك أمير الموننين بعــد المشاه فاستنفر المرتزقة وأهل البلدين. الساحل والمنشية وصبحم فلم يقووا على حرب ولا دفاع، وأباح أموالهم فنهبت ديارهم ومواشيهم ووثق منهم وقتل « ان الملوك اذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة ٤٤ وأغرمهم مالا ثقيلا ووالى عليهم المفارم حتى بعد شملهم وتركهم عبرة لمن تاقت نفسه لما تاقت نفوسهم اليه .

و في السنة المذكورة في أواخرها خرج على البيمة أبن حسين الكول أوغلي ولحق بقرية مسلاتة ، وبايعه من بها من الرعايا وغيرهم الا آل بيت النبي عليه وأعلم وأعلم على فساده محمد بن منصور الترهوئي المقتب بدوق الذيب (١) ومن واققه فاستنقر أمير المؤمنين جنده و تولى حربهم بنفسه ، فبدد شملهم وفرقهم وأحاط بهم ، الا من توخل في الجبال ، وحرق بيوت الرعايا الذين بايعوه ، وأباح نهب أم الحرالم وأغر ، بهم عما عنهم وارتحل ، ورجم معافراً منصوراً . ثم خلم بيعته بأثر ذلك ابن عشرين ، وواقته على ذلك بعض أهل البيوت القديمة ولم بجمل الله لهم أقرا ، ثم بعد ذلك عنا عنو قادر على أهل البيوت وأقارب القائم ، وأحسن لهم أثرا ، ثم بعد ذلك عنا عنو قادر على أهل البيوت وأقارب القائم ، وأحسن والغرفي الاحسان المحل جزاه الله تعالى خيرا

ثم دخلت سنة سبع وعشرين ومائة وألف نقلع فيها على بن عبد الله بن المخيال وأودية الككوم (١) ومن أو اد الفساد من أهل السو احل ، وأخذ أموال الرعايا ، ونهب مواشيهم وأكل الزروع ، وأخذ أولاد خليفة وأولاد نصر ، وسي حريمهم و دخل بعض بناتهم كرها ، وقتل نحو السنة عشر رجلامن بني

<sup>(</sup>١) سوق الدنب فان رجاد عشايا في ترموة وهو شيخ قبيلة المهادى التي تسكن الا تن حية وقداوون وسيدى معمر ووفي بعض السنين حسلت حروب بيك وبين الشيخ عبد المولى ( الجدالاهما إمائة المربض )بقصاب المهاد فيجروطنه المسمر وهمه بعض الصاره واستوطنها و أسيوط ، ولا ترال قبيلة ترهونة معروفة بها ألى الان (γ) أودية الككرم تقم في الجنوب الشرق من مزدة على مسافة يوم تشريها

خليفة . وكان ذلك قبل سنة سبع وعشرين . واشتد أمره على الرعايا ، وكان تابعيه الى تابعيه تابعوه حتى ظن ضعفاء المقول أنه الفاطمي الموعود به . وارتحل بتابعيه الى تابعية الجبل الأخضر فالتتى يخراج أوجله وافدا على حضرة أمير المؤمنين فأخده وأخذ خيل الجند الوافدين به ، فلما بلغ أمير المؤمنين ذلك توجه الى لتأله وكان هو توجه الى الجبل الاخضر وهاداه كبراء أهله وأعطره مالا وأخذ من لم يصله ورجع . ولم يكن لأمير المؤمنين علم برجوعه ولا اقامته بالجبل، فلما تزل الإعفران من آرض سرت خرجت من الجند طائفة تتصيد ، فالتتوا بعض وراده وبعض من آرض سرت خرجت من الجند طائفة تتصيد ، فالتتوا بعض وراده وبعض فقلص الصيد منه ، فأخذوهم وأخيروا أمير المؤمنين بدار الاعراب ، فارتحل من ليلته حتى صبحهم على حين غفلة فاستولى على أموالهم وحربهم ، وقتل أخاه عبد الذي و فرعلي بنفسه ولم ينج من أبلهم وأموالهم الاما قل ، ووجه ببيته الخل الحراج المأخرة تاماً ، ورجع منصوراً مظفراً ، وكان ذلك أوائل ربيع الاول سنة عمان وعشرين ومائة وألف . فلما قدم المدينة أنشد بصفهم بين يديه قصيدة على وبذل له فيها كثيرا ، وهي هذه :

هذي جنائزه وذا نفر الورى بالنصر والفوز المبين مبشرا قل المجعافل يصبروا أو ينفروا فاليوم يوم دمائهم متحدرا جاء الصلاح الى الفساد فكيف لا يندر الفساد وأهلة تحت الدى ان الجحافل حان وقت ونائهم فنناؤهم لا شك فيه ولا مرا وافام الدهر القويءومن سوىالد هر القوي على المدو بأقدرا فتزلزت بلغومهم حافاتها تركت مقدم جمهم متأخرا واستسات طوعا وكرها نحوه الم رأت غافرا يقل مظافرا (١١)

<sup>(</sup>١) بعد هدا بيتان في الاصل لم نستمام قراشهما فحنقناها

لم تلق منهم غير من في كفة كأسُ المنون تُديرها أسدُ الشرا حافين حول لوآء من في طية لم يخيل عزرقل مصورا نسخت شمارُ صفائه ما كان من كسرى ومن إسكندر أوقيصرا لا تسممن لحديث ليث غيره فالصيدُ كل العليه في جَوف الفرا أفنى جوعهم وخرب دورهم فنواح أهلهم غدا مثكررا فاستسلبوا الارواحتف أنوقهم وكسى البقاع من السماه معصقرا بالوت أنفرهم وبشر أنه لازال أحد منذرا ومبشرا ثم زين له على المكني الترجه لفزان وحثه على ذلك ، فتوجه اليها حتى نزل على مرزك وحاصرها أياما نحو السشرة ، ثم قسم عليه خبر أزعجه فارتحل هنها ورجم الى المدينة أو اخرسنة عان وعشرين ومائة وألف

ثم راسله صاحب فران مع خواص بلده و أرباب البيوت منها و تلطف أن يقبل منه الخراج، فقبل منه الى أن ظهر منه من قلة الأدب ما يوجب التوجه اليه فتوجه اليه بعد أن اخد على بن عبد الله بن عبد النبي بعد عوده لمثل ما كان عليه ه بدريد و (1) حماه مورود - و كان أخذه له على يد صاحب خيله أخيه الحاج شعبان بلي، فوافاه ولم يخرجوا له من السور، و أقلم عليها مدة قليلة ، وأباح نهب بعض البلاد التي لم تحب دعوته كالقطرون - اقلم عمدها مدة قليلة ، وأباح نهب كثير النخل و الزراعة يرده أهل كاوار ومن حوله من جفاة السودان، وأهل النوبة قليلا - ثم رجع ولم يصب من مرزك - عمل كرسي صاحب فزان - في الله المرة ، و كان نقك في الحرم سنة احدى و ثلاثين ومائة والله. و كان كبير الجند الذين أرسلهم الهب القطرون وأخذها ابراهيم الملتب الترياق الكول اوغلي ، فأصاب منها مالا كثيراً اختصه لنفسه ولم يعانبه أمير المؤمنين (1) مو منذ آبار عتارة الموسن تبريا واست تديا

على ذلك .

فلما كانت سنة اثنتين وثلاثين ومائة وألف خلع البيمة ابراهيم النرياقي وعلى ابن خليل الأدغم وابراهيم أبليباو وطائفة من جفاة الجند .

وكان سبب ذلك أن أمير المؤمنين وجه صاحب الخيل الحاج شعبان والياعلي أهل برقة: بنغازى ، ودرنه و بوادمهما ، وأرسل القائمين من الجنسه صحبته ، وصحبهم مفتاح بن عبد الرحمن الاصفر : رجل يزعم علم الغيب ، واعتقده أولاد الترك الذين م عصراته . فلما صحب الوالى المذكور اساء الادب معه ظناً منه ان له فيه المقيدة كما للمذكورين، فبالترفى الاغضاء عليه الى أن بطش ببمض أهل درنة و بعض من معه لامر قيل فيهم ، بطش يهم من غير ترور ، و فاجتمعوا والترياقي على المجذوبالمذكور يستطلعون منه خبر الغيب ثم خلعوا البيعة من هناك، وبايعوا الراهيم النرياقي وعلى" بن خليل الادغم، على أن الاول ملك والشـأنى وزيره وكاهيته ، ووافقهم من شاكلهم من الجند ، ومن لم يشاكلهم لم يستطع دفعاً ، فوافق ظاهراً ، وتوجهوا من برقة كما مروا بقبيلة دهوها الى البيمة فأجابت طوعاً أو كرها ، الى أن قر بوا من تاورها. وبها يومثنا قائد وحسن أعا وكيلا على قبض الخراج، فنهض لمسكهم على بن خليل وابراهيم بليباد، فدخلوا البلد، وأظهروا بعض كبرائها على فعلهم، ومسكوا القائد وأخذوا فرسه وسلاحه، وتوجهوا الى ابن علاَّق وحسن أزل عنده ، فلما دخاوا بيته أرادوا البطش يحسن فحماه منهم ابن علاق وتوجه فارا الى الحضرة ، وفرمعه من لم يرض بفعلهم ولا عقلهم . ودخلوا مصراته وتمت مها بيعة المكول اوغلية الآمن فره وأرسادا الى المعادك الذي كان رتبه أمير المؤمنين ليقوم بوظائف القصر الذي يمرسا قصر أحمد ليحمى من بها من سفن العدو . فأخذوا ما بيده من البارود والرصاص المعطاية بيضة الاسلامين النصاري، وأخذوا سلاحه وفرسه: وحضر عندهم من الدجاجلة المدهين علم النيب

تاجوراه وفر منهم حسن الصغير في شرخمة الى الحضرة وخرجت لهم خيل أمير المؤمنين فأخنت منهم شيئاً كثيراً ، وعفا عن أصابه منهم الا القليل ، وتفرقوا في البوادي بحمون رؤوسهم ، فكاتبهم بالامان الا رئيسي الثورة : على بن خليل والترواقي، فتوجه على بن خليل الى مصر، وبقي الترواقي بالاعراب يتقلب في البراري . فلما كانت سنة ثلاث و ثلاثين ــ ونحن يومئذ بمصر بالجامع الازهوــ قدم كتاب من الحضرة بتأمين على ان قدم تائباً ، فشكر نا عفوه وقدمنا على الحضرة . فلما تزلنا « التميمي » أحساه ماه عذب ببطن واد يبعد عن درنة مسير يوم - أخبرنا أن محمداً الملقب ﴿ جانم خوجه ، أني مطروداً من الحضرة السلطانية الأحمدية ونزل على بنغازى وبايعه كبراء الاعراب: عبد الله أبوطرطور الجبالي ، وصالح بن سلبان ، وسليم بن جليد بن موسى وسائر كبر اء أعراب الجبل وبرقة ، ووافتهم أهل البلد . وكان صحبتنا في الركب الحاج على الماهزى وعلى ابن خليل، فوافينا جماعة من الجند كان أرسلهم أمير المؤمنين في بمض السفن فغلفر مهم جائم خوجه ، وكنا أردنا الاقلمة بالجبل لزيارة رويفع بن ثابت بن السكن الانصاري النجاري صاحب رسول الله على . فلما وجدناه بها عبنا الى الحضرة فأخذنا من وجمدناه من جندهاء ورحلناه وزودناهم و وسرنا حتى انتهينا الى « المنعم » ... احساه ماه عذب شرقي مدفع (١) وادى الكبريت ، ... فرأينا جند أمير الموْمنين به وكبيره يومئذ ابراهيم تابعه متوجها الى لفاءجانم خوجه ومن معه ، وناول أمير الحج كــ تنابا من أمير المؤمنين بالتحجير على بيم الخيل لغير الجند، فناولنيه أمير الحاج فقرأته وشكرنا الله على العافية · والدى أمير الحاج في الناس: من باع فرساً لغير الجند فلا يلومن الا نفسه ، وكان بيدى (١)يستممل الطّرابلسيون كلمةمدفع الوادى،ودفعهومصبه: فيالموضع الذي يتهمي اليه جريانه . ويركد ايه

فرس جيد وشى به بعض الناس عنده ، فلما بلغنى ذلك أرسلت به واحدا اليه فغرح بذلك وردها على ، وتعلل بأنها لو وافقته لاعطى أضماف القيمة ، وبالغ في الاكرم وكان ذلك أو اسط شعبان سنة ثلاث وثلاثين ومائة وألف

فلما نزلنا مصراته اقمت بالاهل ويجسوار الوالدة، وكانت صحبتي هدايا اللحضرة فارسلتها اليه ووجهت كتاباً من عنسدى الى الحضرة اعتذر هر المثول بين يديه ، فشرفني بسكتاب العال يتضمن احسرام قصد محلى من خائف اذا بلغ أرض كذا فلا يقرب ولا يمسك جزاه اللهعنا خيراً فأقت شهر رمضان بأهلي وكان عامل البلد سن فيها قتل النخل (١١) وجعل فهما عملا لبيمه ، فبعثت اليه أن هذا لا يسمكم في دين الله ولا يسم أمير المؤمنين غداً بين يدي الله ، وقر أت عليه كتاب أمير المؤمنين ، وأفهمته ما تضمنه من تعظم فأر سلت الى المخمّر بن و أعطيتهم ثمن ما اشتروا به النخل و تركوه ، وقدمت على الحضرة، فلما مثلت بين يديه وأخبرته بالواقع أمر برفع يد العامل وولى غيره غَاقْمًا يجو اره في كرامة الى أن دخل شهر ذي القمدة ، فاجتمع جماعة منهم احمد المروف بان الرئيس (٢٠) و يعض بني عادان على خلع البيعة ، والعدوا على وقت معاوم فهرب ابن الرئيس (٢) ومن مصه ، ودخاوا على الحاج شعبان وهو بمحله فتتلوه ، وفشل موعدهم بالغدر بأمير المؤمنين ، وشتت الله شملهم وأعاد كيدهم في نحره . فأخذوا وقتلوا ، وفران الرئيس<sup>(۲)</sup> الى جبل المحاميسة ، واستقر أمر أمير المؤمنين بخير، وبقى ان الرئيس (٢) مع أعراب المجاميد الى ســــة خمس

 <sup>(</sup>١) قتل التحقل : هو أن يقطع جزيد التحقل حتى أذا لم يق الا ألجارة ... وهن شحمة التحقة ... عمل محواليها حموضي وهي يغذه المعلمة تصب باء كالمسل ، قذا تخدراستحال الى خر روسس ( اللاقي )
 (٣) كانت في الأصل و الرايس » وهي كامة طبة شائمة الاستهال في طرابلس

التذكار ٢٠٠

وثلاثين ومائة وألف ، قرجت أعرابهم لارض « سرت » وأخرجوا أهلها منها كرها ، وأخذوا مواشيهم ، وقد كان جعل صاحب الخليل ابراهم موضع أخيه المتول تداركه الله باللطف ، فلحق بهم في أرض سرت فأخذهمو فوق جمهم وهرب ابن الرئيس فلحقه بعض الاعراب ومسكه وقدم به على الحضرة فتتل صبراً ، كما تدين تدان

ونداه ــ أكرمه الله و وفقه ــ وحديث فضله سارت به الركبان شرقا وغو به وقصده الشعراء والناس وامتدحوه . وأعطى عطاء يفوق عطاء مثله قصده محمد جركس ، واحد بك الاعسر ، وأحمد بك الصغير ، وعمر بك لما أخرجوا مهم بلادهم فارين برؤسهم فآمنهم وأكرم مثواهم ، وبعث كاهيته حسن ا**لا**حر للقائهم وكان لما نزل الحاج عصراتة ومعه محمد چركس التقيت به وأكر مت مثواه عملا بحديث « راعوا عزيزاً ذل وغنياً افتقر » . ولما كان له من منة على سيدي على الشتري الطرابلسي وبجاوري البــك بالازهر ، فأسرَّ الى الحديث في شأن أمير المؤمنين ووفائه باللمة ، فأخبرته ، اصدقه العيان فشكر واطأنت نفسه . فلمسا أصبح لقيه السكاهية بخيرات كنيرة والعام واسع . ولما قدم على الحضرة هيأ له عرصة أنيقة البنساء واسعة الفناء ، وأعد له فيها ما يليق بالممة من فرش و مأ كل ومشرب من العسل والسكر . وبمث اليسه وقر أربعة بغال لباساً من ثياب الملك والفراء الرفيعة . وأقام في جواره مدة ، وانتقــل الى أرض الجزائر فإ يجد من صاحبها ما وجده من حضرة الاميرمع ما له عليهم من اليد ، إذ هو جاه في خفارة ولد صاحبها ، وكان قدم عليه صحبة الحاج حاجا ، ووجــده متنعا في مجبوحة الملك فأنعم عليه و أخذ بيده . ولما انقلب الحاج الى مصر وجد أن الله قد أزال النعمة عليه ، وفر عنهم الى المغرب متمسكا بأذياله . وكان قدومهم عليه سنة سبع و ثلاثين ومائة وألف، وأقام أحمد الاحسر ومن معه بجوار ابن أمير المؤمنين محود بك صاحب ولاية بنفازي . في كرامة الى أن قدم على الحضرة ، فهيــاً له من الاكل والشرب والمركب و الملبس ما يليق بغرضه وأعطاهم ما تشتمي أنفسهم زائداً هــا أعد لهم، و وأقام عليهم خدما وحنا عليهم حنو الوافدة على ولدها بل أبلغ. وهذا شأنه ــ وقته الله تمالى الىالخير وأعانه عليه ــ مم كل غريب حل يجواره

ولما حلت بجواره « خناتة » حريم أمير المؤمنين بأرض المغرب مولانا السيد اسماعيل في شعبان سبغة ثلاث وأربعين و مائة وألف ، وابن ابنها مولانا أبد المؤمنين بالمغرب السيد عبد الله بن اسماعيل سنة خس وأربعين و مائةوألف أكرم مثواها و كفاها مدة اقامتها ما تحتساج اليه من مأكل وأسكنها عرصة نسبحة ، وأقام من الخزانة كافة ما تحتاج اليه دواجا و خدمها ، ولما غلمنت من عنده الى الحج أعطاها خسين بعيراً ، وبعث لعاله في البلدان بالوقوف اليها فيا تحتاج اليه ، فوقف كل على حسب مقامه وجرى مجهوده ، الى أن خرجت من الطاعة ونعمه شامة لها ، و كذلك فعل بها لما قدمت سنة أربع وأربعين ومائة وألف (1)

وأما دعوة همته لتأييد السنة فأمر أشهر من أن يذكر ، فقد كان الوطن قبل توليه ـ لشغل أهله بما دهمهم من الظلم وعدم مراعاة أهل الفضل والدين ـ في هفلة عن أمر الدين . ولما أر اد الله و لايته ، ور اعى جانب الدين في ابتداء أمره نفر من أهل طاعته خلق كثير لطلب العلم ، وتفرقوا في البلدان يطلبون العلم ، فتعة منهم خلق كثير وآبوا الله فأكرم مثواهم

<sup>(</sup>١) كشب على هامش الاصل هذه المبارة : وقوله رني سنة اربع والريدين ، شهرب الامير للذكور سكة وصماها المشارية كل عصرة منها بريال في ربيع الاول سنة ١٩٤١ . رفي سنة ٤٤ ضرب الامير للذكور سكة وسماها المشدية كل عشرة بريال واستمرت الى اخر ولايته رحمه الله

### ﴿ الشيخ أبو عبد الله محمد بن مصطنى الماعزى ﴾

فين نفر منهم وتفقه الشيخ العالم أبو عبد الله عجد بن مصطفى الماعزي السكول أو غلى ه ارتحل الى مصر ولقي بها الافاضل وأخد عنهم العلم ، وتفقه في كل العادم : نحو ه و كلامه و حديث ، و تفسير ، و انتقل الى مكة ، والتي بها الشيخ أكرم الهندي وأخذ عنه ، والشيخ أبا الحسن السندي وعدة أفاضل وأخذ عنهم ، وآب الى وطنه فأكرمه أمير الموامنين واعانه على بناء زاويته بالمنشية فيناها وهو في وقتنا يقيم بها لقراءة العلم نفع الله به

#### ﴿ الشيخ محد بن محد بن مقبل ﴾

وممن تفقه بها ولم تكن له رحلة عنها أبو عبد الله الشيخ محمد بن محمد بن مثيل ، تفقه بالشيخ عبد السلام بن عبان ، والشيخ أبي العباس أحمد بن ثابت وأبي الحسن علي بن عبد الرحمن النجار ، وجماعة من الوافدين عليها

#### ﴿ الشيخ محمد بن أحمد المكني ﴾

و ممن تفقه بها أبو عبد الله محمد بن أحمد المكني نشأ بها وتولى الافتاه بها بعد موت الشيخ محمد بن مقبل الأ كبر

#### ﴿ الشيخ أحمد ن محمد المكنى ﴾

و ممن تولى الافتاء بها أيلم تأليفنا هذا السكتاب النقيه أيو العباس أحمد بن محمد المكني ولم تكن له رحلة في طلب العلم ولا كثرة رواية ، و فصب لمكان البيت (١١) وفقه الله للخير. وروى الفقه عن أبي الحسن علي بن الشاهد المالكي فريل جربة. وأخذ عن الفقيه أبي عبد الله مجمالشهور بأبي حافر وغيرهما

<sup>(</sup>١) أى تولى الافتاء لالعلمه ولسكن لشهرة بيته وفعنسل أسلاقه

#### ﴿ الشيخ محمد بن عبد الحفيظ النعاس ﴾

وممن تفقه بها أبو عبد الله محمد بن عبد الحفيظ النماس التاجورى

تفقه بشيخنا أبي محمد عبد الله محمد بن يميى، وبالشيخ عبد السلام بن عمان وجماعة ، وأقام بالمدرسة التتاجورية الى الآن . وله اعتناه زائد بنصرة المثفقرة وأهل الطرائق . هداه الله تعالى ووقعه الى الخير

روى الفقه هن أبي الحسن علي بن الشاهد لزيل جربة المالكي . وأحد عن الفقيه أبي عبد الله محمد المشهور بأبي حافر وغيرهما

#### ﴿ الشيخ سالم بن احمد بن قنو أو ﴾

ويمن تفقه في أيامه و ارتحل لطلب العلم الى حضرة مصر الشيخ سالم بن أحمد ابن قنونو ولقي بها الأفاضل، وأخذ عنهم العلم وآب الى بلده فعمر بها مدرسة بازاء منزله، وبالغ أمير المؤمنين في اكرامه ومراعاته حتى انتفع به الناس. وهو مقيم على السنة لا يترخص

#### ﴿ الْشَيخِ مُحمَّد بن عبد الله بن احمد بن غلبون ﴾

وعن تفقه بها ولم تمكن له رحلة لطلب العلم عنها الفقيه الفهم أبو عبد الله محد ابن عبد الله بن أحد بن غلبون تفقه الوافدين عليها وأخذ عن أخيه أي عبد الله محد بن محد بن محد بن محد بن محد بن محد الله الأديب أي محد عبد الله إلا ألفقيه الأديب أبي محد عبد الله يربن عبد الله محد بن أبي محد عبد الله يحد بن محد الله محد بن مصطفى المادري وجاعة ع وكان ذلك في مدة أمير المؤمنين

#### ﴿ الشيخ أبو عبد الله محمد بن العرب ﴾

وبمن تنقه في أيلم أمير المؤمنين وارتحل هن الوطن لطلب العلم وخيم له بارض مصر وجال فيها والحرمين الشريفين الففيه الأديب العالم الشريف أبو عبد الله محمد بن العربي بن محمد بن حودة بن الصفير الهاشمى. وارتحل الى مصر واتى بها الافاضل وأخذ عنهم ، واشتغل بالعادم وتفقه فيها كلها . وله باع واسع في الأدب ورقة ولطافة زائدة ، وله القصائد المشهورة البلاغه . فن قصائده لما قدم الوطن ، وقدم دار الملك وغما بعضهم حقه قوله :

الامير محمد بأشا فاعطيه ونزل به ، وأقام بالمسجد يقريء العلم، واشتغل عليه الناس نفع الله به آمين

وأنشأ حفظه الله بمدح أمير المؤمنين معللانفسه فقال:
قائ الخير عرج بي على طلل الربم محط المنى مغنى السكمي المقنع
(١) الى طوالما ، كما تنول الااتبات سيس العمر الى طوال العمر

مقدسة تبلغ مناك وترفع هناك المني والعزاعيث تقطعت تمائمه والمجلد منك بمسمع تنادى هديلا بين أدواح أجرع يحا كينني اذ شط عني وليهم وقد خلفوا جر الغَضَا بينأَضلعي وبت َ بليل نابغي كانني ظعينةُ شرك <sup>(١)</sup> فرخُهاو سطبلقع وأحزانُ يعقوب تسر بلت درعها وحيك فراشي من سلالة أدسى يه الماء منساب الى كل ممرع يحاكى جنا ورد نديّ بوجنة 🛚 فباء بفضح في صدور ومشرع لقلق صب مدمن الشهدمصرع وعيناه قد أعماها كثرة البكا فديمتها تهمي على كل مربع يقسمه ما بين ڪهل ومرضع على الغيث شبه من نداه كانما يمر يامًّا فوق السحاب المرفع سحائب سيب منه ليس عقلم ولم لا يكون الورد موطىء أرجل أنجاورها من كل شهم معيدع نجيب حسيب عالى القدر أروع أقاد فجباء بالحياء المنوع وأبكى جريثاً بالشكاسة مولم فقهقر جبناً من حسام مروع اثيك أبا الامداد حنت مطيقي وآمالها سفن وجسمي بموضع سكونى بها أولى لكم من توجَّى

وكن خالعاً نعليك بين مرابع به صادحات الورق تسجم في الضحي وزهرُ رياض مائس بين جدول فماذا عليهم لو أباحوا اجتناءه أيما كي نوالا لاح من كفَّ أحمد ألا قاهجبوا من أربع وملاعب أديب أريب فاضل متعفف أقول لأصحابى عليكم بأحسد فكم أضحك المحزون من نتشرهمه أتيت وجيش الهم جرخميسه لها منك حاحات وفيك فطأنة

<sup>(</sup>١) يقال لنمرأة . ظمينة ، مادلت في الهودج ثبه بيا عسفورة وقعت في شرك ، والبلقع والبلقمة الارش القفر التي لاشي بها

متى تعلم الايام والدهر مدحتى لكم ترعوي عنى وترثي وتخضم وله غيرها من القصائد زاده الله تعالى نباهة ونض به و بأصله ، وأرشد أمير المؤمنين لمد النظر اليه فانه أولى الناس بنظره وأحقهم به

و ثفته في أيلمه خلق كشير عمن لم تكن لهم رحلة ولا كثرة رواية ، واقتممرنا على ذكر المشاهير منهم ، وكلهم مراعون لديه مكرمون

قان قلت : هذا أبو محمد عبد العزيز بن عبد العزيز مر وان من أجل الطلبة وأعلام سنداً في العلم ومنزلة في النسب قد حل به منه ما حل . قلت : هو منه في سمة على ما ثبت من الطلبة فيه ، فما أخذه الابما جنته يده بشهادة العدول ، وهبه أنه لم يكن : كفي المر ، فبلا أن تعد مماثبه

ومن مر اعاته لجناب العلم الذى به حفظ مباني الشريمة جمه العلماء بين يديه لفصل الخصومة ، و تصريحه لهم بالمجلس : احكوا بحكم الله ولو علي " ، وقبول شفاعتهم فباشفعوا فيه في غالب الامر

ققد وقع لمسكاتب هذا معه عدة وقائم شفعه فيها: منها أنه أرسل - اكر مه الله سنة ست و ثلاثين و مائة و ألف في الخريف يطالب أرباب البيوت و المحروين من ظلف الحزن بشيء من القمح على يد الهال ، فأناه علمل مصراته بعمد ما وظف على كل من أهل البيوت ما يخصه من تلك الطلبة ، و كان ممن كتبه بطلبة (١٠) بعض اقاربي، فلما ناوله التوظيف فاذا فيه بنو غلبون بكذا ، فأمر ما أكرمه الله وأعزه مي يحمو ذلك . و كان المامل شرس الاخلاق بليد العابم فقال : فيرهم من أهل البيوت مثلهم فأمر بتنقيص الطلبه مر اعاة لجانبي و مكانتهم فقال : ان اعتقدم أن لهم يحمد قرابة فليس لم بعقرا بة واعا يجمعهم نسب بعيد ، فقال : ان اعتقدم المرزاهم اكراماً لفلان وكان له غرض في تفر عهم ، فقال بأسيديان لم قوم حررناهم اكراماً لفلان وكان له غرض في تفر عهم ، فقال بأسيديان لم

يعطوا ارتفعت الطلبة عن غيرهم وأتوكم ، فما زال يردد ذلك عليه وهو أكرمه الله ـ يلين لسكرة المراجعة حتى خفف الطلبة ، ونبه على احدر امالكاتب (١) واخوته ، فألقى له العامل ان فلانا يأتي شافعاً ، وما زال يرد د ذلك حتى صدر منه أمرانه لا يقبل شفاعتي. ثم قدم العامل البلد . ولما قدم الينا أرسل الي وسولا يطالب بتلك العللبة ؛ فأخبرت الرسول بأني أحضر اليه في غد وأنا قادم على حضرة أمير المؤمنين ان شاء الله . فلما حضرت عنده وأنا على اهبة السفر خاطبني بأني ارسلت اليك لتحضر لي طلبة امير المؤمنين في ملاً من الناس ۽ فأخذته لأختلى به فسكاً أي ـ من شراسة اخلاقه .. ارسلت عليه الهي ، فأغلظ في القول وقال: انه لا يترك شميئاً ، ولابدله من ذلك ، وكانت له على ضفينة . وذلك ان اهل اللمة الذين عصراته ارادوا احداث كنيسة، فبلَّنني بمض الطلبة ذلك ، وكان العامل بالبلد يومئذ غيره، فحضر تعنده وبالغ في التلطف معنا والاحسات جزاء الله خيراً ، واخبرته بما فعل اهل اللمة من احداث كنيسة في بلاد الاسلام فأجابانخبرها ممه فقلت كيف يسمكر فيدين اللهوأ ذنم نواب امير المؤمنين انتحدث كنيسة في ارض اخذها المسلمون عنوة من يدمن ليس ما الآنمن المدوعو همطارتون علمها ، فالا جماع منعقد على عدم احداثها ، بل وشهد كنيستهم التي زعوا قدمها، قال فكنت متوقَّفاً بحيث اذ أصمتوني ذلك أتولى هدها بنفسي، فهدها وهد الاصلية التي زيدت هذه عليها . فرفع اليهود أمر هم الى أمير الموَّمنين وأخبروه أن الموقع يهم همله ابن علبون . فمأل أبا محمله عبد العزيز مروان عن حكم الله فيها ومن حضره من العلماء ، فأفتوه بالمنم فاغرض عنهم ، فراسلوا بمض من ينسب الى العلم من أهل تا جوراء فأفتوه بجواز تر م ماوهي من (١) يتن للؤاف نفسه

وراجعوا أمير المؤمنين وأطلعوه على النص وهو غير عالم بالفروع ، فكتب للمامل بعدم منعهم من بنائها ، وأرسل بغلك رسولا وحرضه الشافعون لهم بالوقوف هنا لك حتى تبنى . فلما حضر الكاتب بين يدي العامل وهو «على » الملقب «شهار » لم يجد بدا من موافقة الأمر ، فبنوها . فلما قل بو الاتمام رجع رسول السلطان الى الحضرة فانتدب لتخريبها طائفة من أولاد الجند الذين يمصرانه ، فأخر بوها ليلا وأصبحت رميا . فلما أخبر بذلك أمير عبد الفرنين سأل عن الحكم فيها فأفتاه أبو عبد الله محد بن محد بن مقبل ، وأبو محمد المؤمنين سأل عن الحكم فيها فأفتاه أبو عبد الله عحد بن محد بن مقبل ، وأبو محمد عبد العزيز مروان بالمنم ، فوشى الشافعون بي وأن هذا من فلان ؛ فلم يلتمت عبد الطلبة فيمن تعلق بي فظن أنه يطفيه بها ما يجد من حرارة هدم كنيسة أحدثت في دار الاسلام . فخاطبني بالفائلة ، فلما رأيت منه ذلك أعرضت عن محاورته وسألته الاسلام . فخاطبني بالفائلة ، فلما رأيت منه ذلك أعرضت عن محاورته وسألته كتاب أمير المؤمنين فاذا هو يتضمن احترامي والنهي عن دنو ساحتي ؛ قركبت فرسي و نهضت من عنده الى العضرة العلية . فلما مثلت بين يديه الشدته أبيا فاقلت :

سيدي نصرة الضميف وغوث الفقير اذا الظاوم قالاه وحة يرقبي نوائل فضل من يمينك من أواد غناه أحد بيبتك المكرم عز كيف يخشي العضاء من يفشاء ناظم القول جاركم ومحب قد أناط ببابكم وجواه يرتبي نصرة وغرفة فضل من نوال وأن تكفوا عداه خادم العلم في جناب الامير منه دوماً بدعوة ما نساه تقتضى رفعة وشامخ عز في هناه وأن ينال مناه ابن غلبون قد أني من بعيد زائراً حسن ظنه قد دعاه

أن يكون شنيع قوم اليه لسبوا دنية وشهم ولاه قد أتاهم حديث عز مريد منهم بعض طلبة ورواه قائداً ليته يكون رفيقاً بالفتير وربنا قد هداه وقت عدم لما أردتم والثم نيل جود وفيضكم نرجاه فلما أنشدته الأبيات قال : قد شفعنا كم و أمر بكتاب للعامل برفع يده ان لم يأخذ ، وبالرد ان أَخَذ ، فواقاه السكتاب وقد أُخذ البعض فرده من بيته . وأمر بالاقامة يجواره، فأ قمنا بجواره في كرامة وجيرزائد، وأمر بمعضور المجلس مع الماماء لفصل الخصام بحضرته أياما فلم أجد فيه أفصف منه ، ثم خرج الى التنزه في رياض الربيم ، فلما جثته الوداع أشار بالحضور ممه ، فبقينا بمده في البلد ثلاث ليال ، ثم خرجنا وصحبتنا أخونا الفقيه الأديب أبو عبد الله محمد من عبد الله غلبون، وأخونا أبو محد عبد العزيزين عبسه العزيزمروان، والاديب محود إِن قاسم الحناش ، فوافيناه عشية بوادي الجينين في متنزه أنيق ورياض نضره قدا رآنا ظهر السرو رعلى وجهه وبالغ في السؤال عن الحال، وأخرنا أنه رأى بضحى ذلك اليوم أن قائلا قال له : أنت تلام على عدم حضور العلماء ممكم وقت خروجكم، وها هو ابن غلبون قدم عليكم، وخيرنا في النزول ففوضنا الأمر اليه ، فاختار لنا فسطاط كاتبه الاديب الاربب البليغ الفاضل صاحب قلمه الكاتب « قاسم بن أحمد بن رمزون » وأمر لنا بغرش وغطاء ، وأقمنا بجو اره في كرامة أربعة عشر يوماً لا يحضره طعام الا أحضرنا وآنسنا عليه، وبخاطبنا بما نزيل الاحتشام ، ولا يرفع بد، الا بعد محقق كفايتنا ور عا عزم على من ير اه منا محتشا فجزاه الله خيراً ، ما أرق خلائقه وألطف شائله

تم لما هزيم على الرجوع الى دار المملكة أحضرني وقال قد فرضنا لح في العملاء ، ففرض لي ولا بن هي فيه ، تقبل الله عمله ، واحضره له متقبلا « يوم

تجد كل نفس ما حملت من خير محضر ا و ما حملت من سوء تو د لو أن بينها و بينه أمداً بعيداً ﴾

ومن شائلة الذكرية التي ما تأيدت السنة ما فعل معي لما نزلت ببلدتا سعائب هي فرع سحائب عاد لا أعاد الله مثلها في صغر سنة قسم وتلاثين ومائة وألف أخر بت البيوت عواهلكت المواشي وبما هدمته زاو يتنا التي بنيناها في ألهمه السعيدة لتراءة اللم و درس السنة ، و مسجد محود خازن دار الذي ابتناه بقريتنا وجعمل نظره لبني غلبون ، و عظمت على كلفة البناء فتوجهت الى الحضرة العلية وأخبرته بما فعلت الأيام بنا ، فأزال عني جورها وأمدي يما سعدت به ما دثر منها ، أعانه الله على ما أولاه

ومثل هذا ما فعل مع أبي الحسن علي بن عبد الصادق لما هد السيل زاويته. التي يساحل آل حامد . و كم له من مكرمة من هذا النبيل وقته الله وأعانه

و أما حلمه فهو أحنف وقته ، لم ينقل عنه عـــدو ولا صديق أنه أظهر غضبًا قط ولو رأى أو مجم كل المغضبات

وأما حياثوه فحدّث عن البحر ولا حرج ، حتى أفضى به الى أنّه يبرم الأمر قاذا رأى المبرم عليــه استحيى ونقض ما أبرم ، فرماه من لم يطلع على أخلاقه الكريمة بعدم الوقاه بالمهد ، وقطع بأن ذلك سليقة لا لموجب . ولو علم أخلاقه لما على ذلك ولا توحمه

وأما تأييده للاسلام فأمر يشهد به عمله : من ذلك وقفة على سور البلد أوقاقا كديرة يقوق ربيمها في العام على ألف وخسائة أو أقل بقليل . واجراؤه الماء للمدينة لنفع أهلها على حنايا لم يسبق بها ، وايقاف عليها ما يقوم بها ، ومن ذلك السوق الحديد الذي بإزاء خندق القصبة من جهة الشال ، وهو سوق فسيح الفناء أندق المنظر والمدنى ، وكان بناؤه سنة ست وكالاتين وماثة والف .

و بنى بالتلمة بيوتاً ومقاصير أنيقة و جمده ما وهي منها وقد كانت قبله خرا إلى . وهو الذي جدد البلب الخندق الغربي السكائن بين سوق الخضرة والحدادين.
و بنى المحازن التي على عين وشال الداخل منه الى القلمة و بنى الحاجز بين القلمة وبحاس قائد الخندق ، حتى منم الداخل لغير حاجة . و بنى «الفسقية » لستي أهل السفن على ساحل البحر التي لحق نفعها المسلم وضيره من غير تسب . و بني الحو أصل التي على يمين داخل القلمة من الباب الموصوف الملصقة بسور المدينة تجاه القلمة ، و غير ذلك من مهام المسلمين . وكل هذا مع ضيق يده و كنرة شكاة القلمة من البه المتجله ، ومناة المهاور و بما استعجله ، فرماه من لم يدر حالة بالجور ، أعانها في ووقعه

ومن شدة حلمه تجرأ ألمال على الرعبة فيز يدون شيئا عليهم لم يدر و تأتيه الرعبة فيقبل قولهم فيستشغ العالى من يليه فيحلم عليهم فيظن غير الخبير بأحو اله أنه راض. وقد شاهدته مرارا يصرح بأن الرعبة تمثل عليها المغرم و انه لم بجد سبيلا لرفعه عنهم للحاجة. فقلت ان ذلك من جور العال وادراجهم في الضرائب مالم يكن لازما ، فيقول السلطان لابدله منهم وهم كدعاتم البيت جزء منه ، مالم يكن لازما ، فيقول السلطان لابدله منهم وهم كدعاتم البيت جزء منه ، ويتمال بالحياء وهو كما قال ، عالم عنه أرسل كاهيته حل ببلدنا يطلب عاملها في ذلك وهو إذ ذاك ( سالم بن خليل الادغم ) قمال له بضيق البيد وأنه لم تقم به أجرة حمله المفروضة على الرعبة ، واستشاره في أن يأخذ ذلك من الحروبين من الوظيف فنوض له الامر فأول من قصده بالسوء جماعتي وأهل حمايته لمايم على الرعبة ، واستشاره طلب العلم ولما كان بسمه مني من النصيحة حين اجتماعي به من جهة السرف في الخراج [ فيهذيل لمن ذهب تمييزه (١)

<sup>(</sup>١) كمانت إلاصل ( يظن لذاهب ميزء الاصلي ) وهو تركيب فاسد

۲۱۲ التذكار

الكاهية وأرسل لهم يطاعهم وأمر رسوله أن يأتيني ، فوافاني أقرى، الدرس عشية وأنا بالسجد فدخل يتخلل الطلبة حتى انتهى الى فناولني كتابا فيه خطاب عام، فقلت له غيري المخاطب، فقسال أمرني سالم أن أدفعه البيكم على أي حالة كنتر، فلاطفنه الى أن توجه وقفوت أثره حتى أتيت الكاهية وقت صلاة المغرب فوجدته بخباء معد له خارج بيت العامل فجئته فحيانا كمادته وأحضر طعاما بين يدي المكاهية فدعاني اليه فجاست بازائه حتى تناول الطعام ثم سألته عن الطلبة أهي من أمير المؤمنين خلصوص هؤلاء القوم ? فقال أن أمير المؤمنين لم يعبين أحداً وانما أرسل يطلب العامل بذلك وهو الذي عين ، فاستشفمت عند الكاهية فشنمني ، ودعا بالمامل وقال : إنا قد شفعنا فلانا في من انتجى اليه ، فقال لا بد منه فأجابه الكاهية: انا شفعناه . فعر بد في كلامه على مقتضى طبعه . فأمر في الكاهية بالمسير الى أهلي وقبل الشفاعة وأصبح عازما على الذهاب الى بادية تاورغاه ليتتنهي من عمالهم مطاوبه فلما مضى وجه الي كتابا آخر على لسان الكاهية ومكنه من رسول لا ينقه قولاً ، وتهدده أن لم يغلظ لي في القول ، فحضر في وأنا أقرى، درس الفقيه بعد أن انتهيت من تفسير آية كنت أقدمها أمام الدرس التبرك بكتاب الله ، فتخلل الحلقة بغلظة و ناولني الكتاب فلما قر اته فاذا هو مزور على الكاهية فعلمت أنما من العامل اشراسة أخلاقه وغلظة طبعه لما يعلم من غيرني على حلق العسلم فيغيظن بذلك ، فأغلظ في القول فنهرته فانتهر، وركب وركبت متوجهاً لامير المؤمنين فمررت بالكاهية وأعدت له الخبر ولما رآني متوجها الى الحضرة أخذ بيدي وعاب العامل ، وحضر عنده الرسول وعابه وكله بلسامهم وأنا لاأفهمه وقال له : انه احتقر الترك وحط منهم ، فقدعني بكتاب للقائد أرسله اليه بعدم، هاالبته من انشى الى فلان بشيءو ان فعلت فلاتارمن الا نفسك ، و اضطفنها على حتى قدم على القائد و اغتررت بجوا به وملاطفته ، فاتفق أن أعلم القائد أمير

المؤمنين بأني ضربت وسوله واهتضمت جنابه علاً من الرعية لأحقره في أعينهم و يكون السكاهية شاهداً بذلك . فلما بلغ أمير المؤمنين ذلك ظن صدقهم فبمث يطلب من انتمي الي بمبلغ من المال ، ونبه في السكتاب على عدم قرب خدمي و إخوني ومن اختص بناءفر كب وهومخر وحضرني قبل أن أدخل حلقة الدرس فاستوقفني وأخبرني الخبر فسألت: من أمير المؤمنين أم منكم ؟ فقال من أمير المؤمنين ، فأجبت بالسمم والطاعة لما أراد بتتل أو غيره ، فقال بمال ، فقلت عامة ما علينا نممه ناز أني الكتاب ، فناو كنيه ، فلما قرأته فاذا فيه التحريض على عدم قر ب ساحتي فشكرت الله وأثنيت على أمير المؤ منبن وعلمت أنها خدهة موجها تصديق أمير المؤمنين كاهيتهحتي أوقع بمحاشيتي ، وخاطبت العامل بلطيف القول. فلما صمح من اللقول ما نافى طبعه ظن أنى قلت له شراً فاخترط سيقه وضربني فحماني الله من شره ودفعت له الطَّلبة وتوجهت الى الحضرة فلما قدمهما منعت الدخول يوما وحجبت عنها وعزمت على الانتقال ، ثم أتمانى منه جواب لطيف و ردٌّ هلٌّ ما دفعته عن حاشيتي ، وأمر بدخولى فحضرت بين يديه فلما شاهدته رأيت ماه الحياء يرشح من جبينه وتلطف واعتذر مما حلُّ بي من الروح فكان من جوابه : فمن يوم أن حالتم يجواري هل رأيتم مني ما تكرهون ? ألم أزدكم احتراما على ما لبيتكم من الاحترام قدعاً 1 ألم أفر ض لكم من العطاء 1 ألم أحرم زاويته على من يقصدها ؟ ألم أترك لكم وظيف ما تأخذونه من الاملاك الموظفة من أهل الخراج! وردد على من لعمه مالا أستطيع أن أقابله الا بدعاء الله مكافأته

فلما استتم ذلك أقررت له اقر ار معترف ، فرأيت منه .. أكر مه الله ــ أن تمدادها لالمنة ، و انما هر ليشكر فيزيد . فلما اعترفت بها زاد في الافعام وو عد بالزيادة في العطاء ، وعمل عنتضي الأبيات التي كنت أنشدتها حين توجعي اليه وهي هذه :

جئناك تلفضل فافسح يا أخاء ولا تدع من الفضل شيئاً لذي جاكا لدقع حادثة قد جاء يرجاكا من لم يخالطه انسانا ولا ذاكا ألفاظه عذبة شيمت بمعناكا ومن يليه فلاً الطاه خفاكا وأنت تملم من يوُذيه آذاكا ذلا فحيلئذ في الملك ضاهاكا بل استقل به نو كان شارككم لكان في بعض ما قد قلت راعا كا

هذا ان غلبون من عودته كرما حلت به من عديم الذوق بحسبه خاطبته بكتاب فيه مطلب ما وقلت ان الذي قطم نسبته عالف الامر فيه بالاداء له تريد اعزازه وهو يريد له ان تكفناه كفاك الله شر لظى وكان في جنة الفردوس مأواكا

فلما بلغته الأبيات رقم يده عن العمل وأكرم مموانا . وهذا المأمل واضرابه في الشكل والعقل احدى المعاتب التي يعدها العقلاء على أمير الموثمنين لما يشاهدون من جاله ولطيف شمائله وسليم طبعه ، وزائد دهائه ، وهم على الضد من ذلك : من جفاء طبع ومشكر فعل وعدم تمييز فها يصدر من لفظ و دراية بالسياسة كأنمهم أصل البداوة ومنهم تفرعت ووما دروا انه لا يقدمهم اختياراً ولكن لغلبة الحياء عليه وتصلبهم واستشفاعهم بمن لا يسعه رد شفاعته من نديم أو و زير فيو ليهمر عياً الغير و «و مضطرب ؛ ولو خلى و نفسه لتنز • عن النظر المهم فضلا عن خطامهم أو يصنى النهم باذن أو يلونَ عمله . ﴿ وَاللَّهُ عَالَبَ عَلَى أَمْرُهُ ولكن أكثر الناس لا يعلمون ، لطيفة (١) حكى أن المأمون خلا مجلسه يوما من الشاكين وأرباب الحوائج فدخل من دسكرة كان مختلياً بها فوجد بعض الناس ممن يتصفون بالكتابة فنظر الى صورة مهولة المنظر فاستنطقه فلحن فأمر باخراجه ، فتلطف اليه بالشفاعة فيه ختال : من أدخل هذا دار الملك قصد تكثير معايينا : روح الحياء ان ظهرت كانت جالا و ان خفيت كانت أدبا ؟ وهذا لا أدب ولا جال ؟ فأخرجوه ولام مدخله لوماً شديداً

وكم له من فضائل أبقاء الله ثمالى موفقاً وأرشده لمائبه بتداركها بالحسنات آمين

فمن فضائلة الدالة على تأييد السنة ما فعله مع رجل شريف مرعشي منقسب للعلم وفد عليه صفر الكف، فاضاحل بجواره كفاء مؤنته وأقام في كفالته الى أن فارق حضرته فوصله يخمس مماليك ومائة دينارحراء

و ما فعله مع الفقها والعلماء : أين الحسن على المسكناسي ، و أبي العباس أحمد ابن العباس أحمد ابن العباس أحمد ابن العباس و أحيد عمد المكناسيين لما قدموا عليه "صغر الاكت فرض لهم في العماماء ، وأقام لهم هما يحتاجون اليه من قرح ولم وأدام حتى فعدت أيديهم ملأى بالمال وله السياسة الفاقفة على سياسة كسرى فاذلك طالت أيلمه وساد ذكره حتى صاد حدًا في المقت

وله أولاد أتجاد ثلاثة : الأمير محود بلي صاحب ولاية برقة والأمير يوسف بلي صاحب الخيل بين يدي أبيه ، والامير محمد باشا .

من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم مثل النجوم التي مهدى بها السارى وضهم الله وأرشده ، لهم زائد لطف ورقة وشدة تواضم ، لم يؤثر عنهم نجير

<sup>(</sup>١) مثاسة ذكر هذه اللطيفة ان طدل احمد باشا هنده من سوء الاخلاق ودمامة ألوحه ما يستوسمي طرده لولا الواسطة شل ما طرد المامون ذلك الرجل لجمله ودمامة خلقه

ولا غلظة ، متنفون أثر والدهم أقرالله عينه بهم وخلد ملكهم وجمل منهم للاسلام خلفاً موفقاً آمين

وأَما حسن صحبته لعبيده وحاشيته فهو في الفاية التي لم توثر عن ملك سوى الفليل كالمدر بن باديس ومحدد بن زنكي ، ومع هذا اذا كان لاحد قيكهم حق شرعي ألامهم الوقوف معه الشريعة ، فاذا لزمهم الحق أدوه . ولو تتبعنا فضائله لعجز القلم عن الحصر . وفيا ذكرًاه كفاية والله ولي التوفيق وهو المؤمل في اتمام النعمة عليه والخير له بالسعادة والله على كل شيء قدر (١)

#### +040照照0404

صير تنبيه كرا الله الله الله المؤلف من انتهى من تأليف كتابه هذا . وقد ذكر المؤلف من أليف كتابه هذا . وقد ذكر المؤلف من أعوان وسياسة . وقد ذكر في هذه الخائمة احاديث كثيرة أنه عتاج اليه الملك من أعوان وسياسة . وقد ذكر في هذه الخائمة احاديث كثيرة أنحو و عضعة كلها تتماق بفضل الرباط و المرابطين ، ومكائد الحرب و تعبئة الجيوش ونحو ذلك مما لا علاقة له بالتاريخ مطلقاً عالملك رأينا عدم ذكرها . وقد ذكر المؤلف أثناء هذه الاوراق الكثيرة نبذة لا بأس بذكرها (الله عوق عرف وقد ذكر بدر الدين الدين في تاريخه أن حد افريقية من الشرق قصر أحمد قرية هي آخر عمل افريقية ومنها تدخل البرية الى برقه ، وحدها من الغرب طنجة كرية هي آخر عمل البحر الى الرمال كذا ذكر البكري حدها من جة الغرب وذكر أن عرضها من البحر الى الرمال

 <sup>(</sup>١) وحيدت بطرة الاصل هذه المبارة : وتولى الملك ثلاثاً وتلاثين سنة ولوبية النهر . وتوفي رحمه اقد سنة سبح وخسين ومائة واللف وتولى ابنه عجد باشا

<sup>(</sup>٢)هذه النبذة من شرح قول الناظم :

روبدا فلا تعجل بذمك التي يتمان بالمك التي - تهاهي بها الاسلام من غزوانها - وقدوجيت في شرحه بياضا بلامل بعم أحد عشر سطرا وقد ذكر المؤلف ما يدل على انه ذكر أحاد يث تعل على فضل طرابلس وقد شطبت في هذا البياش فخفتنا ما يتملق بها عما وجدناه مكتبوبا لانه غير ملسجم

التي هي أول بلاد السودان وهي جبال رمل عظيمة ومتصلة من المغرب الى المشرق وبها يصاد الفنك الجيد. فاذا علمت هذا فاعلم ان طر بلس من افريقية والسيان شاهد لذلك . واشتفال أهلها بالجهاد براً ويحراً أشهر من أن يذكر . فيهاده ايجراً في الروم وفي البرفي محاربي الاعراب

وقد نص ماثك وغيره من أصحابه الا ان حبيب على ان جهاد المحارب أفضل من جهاد الممدو وان ورد النص يمزية الثاني عن الاول اذ المزيةلاتنتضى الافضلية قال الناظر :

فلا تُهج أمَّا للثغور حنونة كفاها مديحًا عدكم هفواتها

الألف واللام في الثنور العهد، والمهود هنا محفور المغرب . وامومتها لها من حيث أنها أول ثفر فتح فيه بلاخلاف بين المؤرخين ومنها فتتحت ثفوره في الاصل . وحناتها من حيث جنها من أمو والمماش مالم يجيمه غيرها : فقد جمت النخل والزيتون والتين والكرم والحرث فلا يستولى على أهلها قحط بخلاف غيرها من بلاد للغرب [ وما ذكر ناه من أنواع الشجر ] قائم لا هلها مقام النيل من حيث الوثوق بخصيه بل هو أقوى

ويكني أهاليها من الفضل انها ﴿ وَإِمْا لَمَنْ قَدْ قَامَ فِي حَجَرَاتُهِــا ثُمُ سَاقَ فِي فَضَلَ الرَّبَاطُ مَنْ الاَحَادِيْتُ السَّكِئْدِدِ

والى هنا انتهى ما ذكره ابن غلبون بشأن الناريخ، و الله يتولاه برحمته، ويجازيه عن عمله عدًا أحسن الجزاء

## هـنه قصيدة الأديب الفاضل الشيخ أحمد بن عبد المدائم الانصارى الطرابلسي

وهي القصيدة التي انشأها في مدح طر ابلس ردا على ما و**صفها به العبدرى** . فى رحلته من أوصاف لا تتفق مم الحقيقة (<sup>1)</sup>

وقد شرحها الاستاذ أبو عبد الله محمله بن خليل غُلبون، وصحى شرحها النذكار، وهو كتابه هذا . قال الاستاذ احمد بن عبد الدائم:

أرى زَمِنَا قد جاء يَشْتَنصُ الْمَهَا بلاجارح والاسهُ فى فَلَواتها د أى القَيْضَ مُبِيْهِا عِزلِقِ الحى فقال كَفانى إنه من صفاتها أنى أهله يَهْوى وبشر أنه بربقة من طبياتها ومَهانها فألتي قدوراً باليات وقد رمى بدائه أوبلبَ المجيى من نهاتها كن رامَ أن يُعرى العليلَ يحيية وزاوع شوك يَرتمى تجراتها الا أيها النحريرمة عن مَفْسة فا فى الأوانى بان من قطراتها

طراباس لا تقبل القمّ اتها لها حسنات جاوزت میثاتها اذا أمّها من قد ناته بسلاده و أوحشه دُّواْمرها من حاتها الحالمان عن نفس ومال وهشرة و يضحى بعزّ ما توكى بجباتها فكم من دُيُور أخربت وكتائس وكمن حُصون حُوسِرت بسراتها وكم من بلاد قصليبي مركز أحاطوا بها ليلاً فأفنوا طفاتها وكم من بحوار الكوافر ضيفت على سُنُن الاسلام من نفحاتها

قدأضحت بمرساها أسيرةً فلكُما ﴿ وعسكرها في جيرها من حفاتها وكم من أُوَيْسِيّ بِها ذي معارف وكم من جُنيَّديّ على شرفائها لها فضلاً؛ ما الفضيلُ يفوقُهم فوارس اتجادٌ وهم من حُماتها قداختارها الزروق دارا وموطنا كذا ان صعيد مقتد بهدائها تواترت الاقطابُ تتری بارضها وکم سید رام المقامَ بذاتها

يها علماء عاماون بعلمهم خمول عن الاظهار في خاواتها

ولم تر غشاقط من جم أهلها ولاقمها في بيمهم من جُمّاتها اذا حان وقت الصلاة رأيتُهم سراعاً وخلَّوا الربح في تعرَّصاتها

رويدًا فسلا تُسجَل بنمك التي تباهي يها الاسلام من غزواتها بها ملك أندى من السحب واحة وأرأف بالاغراب من والدتها

له همَّ العلَو التأييد سنَّة بمغظ مبانيها وجع رُوالها

لَمَنَّرُكَ تلقى سوء قصدك عاجلا وتسلبُ نورَ العلم من بَركاتُها فتب وانتصح لله ان كنت عارفا ودعُ سوءً ما أبديتَه من صفاتها فلا تهبج أمًّا الثغور حنونة كفاها مديعًا عــدكم هنواتها ويكنى أهاليها من الفضل انها ﴿ وَبَاطُ لَمْنَ قَلَّ قَامَ فِي حَجَرَاتُهَا

 أجاء تك إشرق تسمى فراعها وكن منصفاً ثم آجنٍ من نمواتها نهىءن حظرظ النفس معشهو أتها وصل" وسلم يا الحَى على الذي انتعى

# درش التنكار

| locke                                       | صفحة |                           |
|---------------------------------------------|------|---------------------------|
| أبو محمد بن أبي الدنيا ١٧٥                  |      | ,                         |
| أبو الحسن الهواري ١٧٦<br>آثار أحمد باشا ٢١٠ |      | انطابلس                   |
| 444                                         | 77   | أبويكر بنءمر              |
| ب                                           | 9,44 | أول دخول الترك طرابلس     |
|                                             | 9.8  | أصل آ ل عثمان             |
| أبيات القصيدة<br>التي شرحها المؤلف ا        | 114  | الامير عمر المقىسى        |
| التي شرحها المؤلف أ                         | 118  | الأمير محمد بن جهيم       |
| البقيع ه                                    | 144  | أصل الارتؤود              |
| برقة ١٣                                     | 140  | آق محمد                   |
| بنفازی ۱۳                                   | 122  | أسر خليل القازداغلي       |
| بناء مدينة القاهرة 🐪 🗤                      | 107  | ارم ذات العاد             |
| بناء الازهرالشريف ١٧                        | 177  | أمير المؤمنين             |
| بجاية ٣٣                                    | 170  | أبو الحسن بن النمر        |
| بكر بن كامل الدهماني ۳۷                     | 143  | ابو موسى بن عمران الهواري |

| anne. |                                           | صفحة |                                   |
|-------|-------------------------------------------|------|-----------------------------------|
| 41    | دولة بني عبيد                             | 09   | بئو ڈباب                          |
| **    | دخول العرب افريقبة                        | 110  | استبداد عثمان باشا                |
| 71    | دؤلول ابنة الرَّقِيمِ                     | 115  | ابن نوح المصراني                  |
| ٧Y    | دِرِن                                     | 141  | بناه برج الشعاب                   |
| 44    | دخول الترك فزان                           | 11-  | ابنافشاوم عروعجد                  |
| 114   | دخول الثرك غات                            | 124  | بيمة أهل فزان تمام بن محمد        |
| ۱۲۸   | در ئة                                     | 124  | ابن وليد                          |
| 14.   | دار الندو ة                               | 174  | ابراهيم بن امماميل الاجدابي       |
| .,,   | 0 7201 50                                 |      | <b>&gt;</b>                       |
|       | ٨                                         | 44   | الْجَرْ جَرَاتِي                  |
| 14    | هوارة                                     | ٤٥   | النابر برائي<br>جُورْجي قائد رجار |
| 11    |                                           | 110  | بور بن موسى التاورغي              |
| Y7    | هزيمة المعز بن باديس<br>وصنهاجة أمامالعرب | 144  | جبلة بن الايمم<br>جبلة بن الايمم  |
|       |                                           | 144  | الجديد                            |
| 41    | هزعة حو أمام تميم                         | 101  | جبل نَنُوسة                       |
| VY    | ا هَرْ عَة                                | 105  | جامع عمد باشا الامام              |
| 144   | هوڻ                                       |      | عُهديد السوقين المحدقين )         |
| 140   | الميشة                                    | 102  | عِيامَم عَمد بأشا الأمام          |
| 184   | هزيمة على بن المكنى                       |      |                                   |
| ١٠.   | هزيمة عبد الله بن عبد النبي               |      | Ċ                                 |
|       | الصبهاجي                                  | 1.   | دخول البربر برقهوأرض المغرب       |

| مانخ                                                                              | صفحة                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |                                                                  |
| استيلاء ابن غانية على مجاية ٢٠                                                    | و                                                                |
| وفاة على بن غانية ٢٢ - ٢٣                                                         | _                                                                |
| استيلاء يحيى بن غانية على ٦٣                                                      | ودان ۱٤                                                          |
| طرا بلس                                                                           | و فاة المعز بن باديس ٢٨                                          |
| ودّان '١٣٧٠ ١٣٢                                                                   | ولاية عم بن المعز بن باديس ٢٩                                    |
| أولاد محود ٦٤                                                                     | وفادتيم بن الممز ٣٧                                              |
| وفاة يوسف بن تاشفين ٩٩                                                            | استيلاء تميم بن المعز على طرابلس ٣٥                              |
| ۱ ابن عباد ۱۲۰ ۳۳                                                                 | ولاية يحبى بن تميم ٣٩<br>وفاة محمد بدر تمم ٣٩                    |
| الوأشَريسي ٨١                                                                     | 7. 0.0.                                                          |
| وفاة المهدي بن تومرت ٨٦                                                           | ولاية على بن يمين<br>وقاة على بن يمين ٤١                         |
| ولاية عبد المؤمن بن على 🛛 🗚                                                       |                                                                  |
| استيلاء عبد المؤمن بن على ٢٣                                                      | 0 010                                                            |
| على مراكش                                                                         | استيلا جورجي على المهدية ٤٦ ا<br>استيلا عبد المؤمن على بجاية ٤٧  |
| ولاية عبد الله بن عبد الله عبد الله بن عبد الله الله الله الله الله الله الله الل | السيار عليه الموس الله على الله الله الله الله الله الله الله ال |
| ( 44.000                                                                          | 1 to                                                             |
| وفاة عبد المؤمن بن على 🔌                                                          | على طرابلس                                                       |
| د يوسف بن عبد المؤمن 🗚                                                            | ) '                                                              |
| ولاية المنصور يعقوب بن يوسف ٨٨                                                    | استيلاء الافرنج على طرابلس ا                                     |
| وقعة تاجرًا ٨٩                                                                    | II .                                                             |
| استيلادصاحب جنوه على طرا بلس ٩٣                                                   | استيلاء قراقش على طرابلس ٥٩                                      |

| مبنحة |                                              | ميلحة |                                       |
|-------|----------------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| 174   | ولاية ابراهيم مصرلى أغلى                     | 4,4"  | وفد تاجوراء الى القسطنطينية           |
| 141   | ﴿ ابراهم شلبي انبيَّلِ                       | 44    | ولاية مراد أغا                        |
| 144   | <ul> <li>مصطفى الكبير ﴿</li> </ul>           | 48    | <ul> <li>طورغود باشا</li> </ul>       |
| 111   | الاستنكويلي ا                                | 44    | وفاة مراد أغا                         |
| 144   | <ul> <li>عثمان وكيل الخرج</li> </ul>         | 44    | 🛚 طورغود باشا                         |
| 144   | « آق عد الحداد                               | 44    | ولاية يحبى باشا                       |
| 147   | د حسن عبازه                                  | 1.1   | أولاد نوير                            |
| 144   | <ul> <li>أبلك عود</li> </ul>                 | 1.4   | ولاية سلبان داي                       |
| 144   | <ul> <li>على الجزائري</li> </ul>             | 1.5   | ولاية شريف باشا                       |
| 11.   | <ul> <li>الحاج عبد الله الازميرلي</li> </ul> | 1.5   | وفاة محمد الصيد                       |
| 187   | د ابراهيم الترزي                             | 1.8   | ولاية رمضان داي                       |
| 188   | د عمد باشا الامام                            | 1.4   | <ul> <li>محد باشا الساكسلى</li> </ul> |
| 144   | استيلاه محمد بن جهيم على مر زك               | 1.4   | <ul> <li>متمان باشا</li> </ul>        |
| 10+   | وادي حسان                                    | 111   | وادي الآجال                           |
| 101   | ولاية عثمان القهو جي                         | 110   | وفاة محمد بن جهيم                     |
| 107   | <ul> <li>الحاج مصطفى غلبولى</li> </ul>       | 117   | او جالة                               |
| 104   | <ul> <li>خلیل باشا فازداغلی</li> </ul>       | 14.   | نولية الترك عمالا كفارا               |
| 105   | الوحشة بين محمد باشا الامام                  | 144   | لاية عنان يس الشوهلي                  |
|       | وعجمه بای تونس                               | 144   | <ul> <li>بالی شاوش</li> </ul>         |
| 109   | ولاية ابراهيم الاركلي                        | 144   | فاة بالى شاوش                         |
| 17+   | < اسماعیل خوجه                               | 144   | لاية مصطنى بهاوان                     |
|       |                                              |       |                                       |

| ميفيحة |                                              | مبغمة                       |
|--------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| ٤A     | حصار رجارطرابلس                              | ولاية الحاج رجب ١٦١         |
| 44     | حميد بن جارية جد الجواري                     | « محوداً بي الله ١٦١        |
| ٧٠     | حلم يوسف بن تاشفين                           | د آحد باشاقرمنلی ۱۳۱        |
| 1+4    | حسين النَّمَّالُ عاملُ فزَّان                | ز                           |
| 114    | أحد بن هويدي الخرماني                        |                             |
| 311    | حارة                                         | زويلة تونس ٢٧               |
| 117    | أحدبن عبدالمادي صاحب أوجلة                   | « فرّان ۸۰                  |
| 128    | حميار الاسبان مدينة طرابلس                   | زِمب ٥٩                     |
|        |                                              | زينب بلت إسحاق النفزاوية ٧٠ |
| 101    | « ابراهیمالشریف صاحب کو<br>تونس مدینة طرابلس | الزعفران ١٥٧                |
| 177    | حسان بن النعان الفسائي                       | زيادة الله بن الاغلب ١٦٣    |
| ١٧٠    | أحمد زروق ( الفقيه المشهور )                 | زهير بن قيس البادي ١٦٨      |
| 14+    | أحد بن ثابت (أبو المباس)                     | زُوَّارة . ١٩٧              |
|        |                                              | . ~                         |
| 14.    | أحد النصري «                                 |                             |
| 14+    | أحمد القروي «                                | الْحِينَ                    |
| 141    | أحمد المكّني                                 | حصار طرابلس ١٦٠١٤.          |
| 144    | أحد بن عيسى الفرياني                         | حَنُّونِ مَلِيلُ ٢٩         |
| 144    | أحد بن حسين بن سيد الناس                     | حروب الناصر بن عَلَناكس)    |
| Y+Y    | أحد بن محد المكني                            | مع العرب وهزيمته            |
|        |                                              | مصار اسطول رجار المهدية ٢٧  |

| سنحة |                         | inio                             |
|------|-------------------------|----------------------------------|
|      | م                       | ط                                |
|      | المدن الفلاث            | طرابلس ٧                         |
| 14   | مراقية                  | الطاهر صاحب فزان ١١٣٤١١١٤١٠٣     |
| 14   | المرج                   | LS                               |
| 14   | المدن الحنس             | مه<br>ياقوت المعروف بالافتخار ۹۳ |
| 11   | الممز لدين الله         |                                  |
| ٧.   | المعز بن باديس          | المحيى بن غائية ١٩٤              |
| YY   | المهدية                 | يوسف بن تاشفين ٨٠                |
| ۲A   | مدة ملك المعز بن باديس  | اليد المعظمة عند النصارى ١٦٤     |
| 44   | عمد بن البنبج           | ك                                |
| 44   | ملك شاه                 | £ "XKN                           |
| ۳٦   | محمد بن خزرون           | كافور الاخشيدي ١٧                |
| 44   | محاسن تميم بن المعز     | كتاب تهنئة للحسن بن على ٤٣       |
| 44   | مدة ولاية تميم بن المعز | كاهنة افريقية (كاهنة لواتة) ١٩٧  |
| 44   | ۵ ۵ میری بن غیم         |                                  |
| ٤١   | د د على بن بحبي         |                                  |
| 13   | محرز بن زياد            | لبدة ١٧٤٩                        |
| ٨٥   | محود بن خطاب الهواري كر | لوبة ١٢                          |
| ΨΛ   | صاحب زويلة (            | التنحاق قراقش بزويلة ٨٠ .        |
| •4   | مىمود بن زمام           | 1                                |

| 2000         |                             |      |                             |
|--------------|-----------------------------|------|-----------------------------|
| مفعة         |                             | مفحة |                             |
| 144          | موت عثمان باشا              | 44   | محود بن طوق بن بقية         |
| 144          | مصراته                      |      | جد المحاميد الأعلى          |
| 15061        | منصور بن خليفة الترهوني ٤١  | 1/4  | محسن (وادي الهيرة)          |
| 184 4        | موتمنصور بنخليفة الترهو ثو  | 1/4  | مَيُور <b>ْقة</b><br>الله   |
| \ <b>£</b> Y | مصطفى البسكرى أبوخشيم       | 10   | الملتمون                    |
| A37          | محمد الغزَيّل بن المكنى     | **   | موت أبي بكر بن عمر<br>      |
| 144          | موت محمد الغزيل بن }        | ٧١   | المتمد بن عباد              |
| 188          | المكني والتمثيل به          | VY   | المسامدة                    |
| 101          | محد باشا الامام             | YY   | المهدي محمد بن تومُرت       |
| \#A          | مزدة ( بلد)                 | AY   | مدة ولاية عبد المؤمن بن على |
| 174          | محد بن أحد الامام           | AY   | « « يوسف بن عبدالمؤمن       |
| 144          | محد بن مقبل                 | 11   | موت بميي باشا               |
| 144          | محد بن مساهل                | 1    | ماي و الى فزان              |
| 144_1        | مناظرة بين المؤلف والشيخ ٨٠ | 1.** | موت الناصر صاحب فزان        |
|              | محد النماس التاجوري         | 1+4  | موت المنصور صاحب فز ان      |
| 147          | محاربة أحمد باشا فزان       | 1.8  | محد الصيد                   |
| Y+Y.         | محمد بن مصطفى الماعزي       | 1.0  | همد باشا الساكسل            |
| Y+Y          | عد بن عد بن مقيل            | 1.4  | مريم بنت فوز الشبلية        |
|              |                             | 1.4  | موت محمد باشاالسا كسل       |
| 4+4          | عمد بن أحمد المكنى          | 1/4  | مندرة                       |
| 4.4          | محمد بن عبد الحفيظ النعاس   | 118  | مرزك ( مرزوق)               |

| -     |                                       |                                    |
|-------|---------------------------------------|------------------------------------|
| ميفحة |                                       | مانط                               |
| ٨٥٨   | انتقاض عبد الله بن عبد النبي          | محمد بن عبد الله بن أحمد غلبون ٢٠٣ |
|       | على خليل باشا                         | محمد بن ألعر بي                    |
| 170   | نني ابراهيم الاركلى الى<br>الاسكندرية | <del>ن</del>                       |
|       |                                       | نبارة ١٥                           |
|       | نبد                                   | نقض المعزبن باديس عهد              |
|       | 1 3                                   | العبيديين ، ودعوته الخليفة ٢٣      |
| 10    | ٱسْبُرَتُ (صبره)                      | العباسي ببقداد                     |
| 10    | سروس ∉ شروس »                         | التصار الحسن بن علي على ٤٣         |
| 14    | سورمدينة طرباس                        | جيش رجار                           |
| 44    | سبيطلة                                | نسب الملثمين م                     |
| 41    | ا سو صة                               | 1                                  |
| 44    | سييهة                                 | الناصر بن المنتصر                  |
| ۰۳    | سبب انتقال قراقش الى افريقية          | ماحب فزان ۱۵۷، ۱۵۷،                |
| 0.4   | سنائر يه                              | النجيب بن محد بن جهيم ١٣٧          |
| ٦.    | سبب التزام الملثمين اللثام            | صاحب فز ان                         |
| 115   | ملطان بن مرهى الغيباني                | نفي علي الجزائري ألى بلادالترك ١٣٩ |
| 144   | سوكنة "                               | انقض محمد الامام الصلح الذي ١١٤    |
| 104   | سعيد بن المنتصر المرموري              | عقده عبدالله الازميرلي             |
| 177   | سعيد بن خلفون الحسّانى                | مع الاسبان                         |
|       | ( أبو عثمان)                          | انتصار منصور بن خليفة ١٤٥          |
| 174   | فَعَلُنُونَةً ( اسم امرأة )           | النرهوني على النرك                 |
|       |                                       |                                    |

| -     |                              |       |                               |
|-------|------------------------------|-------|-------------------------------|
| مفحة  |                              | منت   |                               |
| 104   | هبد الله بن أحمد بن غلبون    | 194   | سَكْرة ( اسم موضع )           |
| 104   | على الفرجاني رئيس المبتدعة   | 198   | سوق الذئب (عمد بن منصور       |
| 144   | عبد الله الشماب              |       | الترجوني)                     |
| \Y•   | على بن أحمد الخطيب           | 4.4   | سالم بن أحمد بن قنونو         |
| 34/   | عبد العزيز أبو فارس          |       | c                             |
| 174   | عبد الوهاب القيسي            |       |                               |
| 14+   | عبد الله بن بحيي السوسي      | A 4 Y | عين الفضة                     |
| 144   | عبد الله بن أحمد بن عبد      | ٦٠    | على بن اسحاق، ابن غانية »     |
|       | الرحمن بن غلبون              | 10    | عبد الله بن <b>ياسين</b>      |
|       | عبد السلام بن عثمان التاجوري | ٧A    | عبد المؤمن بن علي             |
|       | علي بن عبه الصادق            | ٨٠    | عقيدة ابن تومرت               |
| Y\# - | تمدي عامل مصراته على المؤلف  | 44    | علي بن الغازي وهل هو علي      |
|       | ف                            |       | ا بن الغاني 1                 |
|       | 0                            | 100 6 | عرو بن الماص واسقف نصر ال     |
| 14    | الافارق                      | 118 . | عبد الله دباش الحسناوي        |
| 74 61 | فتح طرابلس \$ ا              | 117   | عثمان باشا                    |
| 10    | فتح مدينة صبرة               | 14+   | تمدي الولاة الترك على الاعراض |
| £A.   | فتح عبد المؤمن المهدية       | 131   | عين الوزغة                    |
| ٥A    | فتح زويلة                    | 10.61 | عبدالله بن عبدالنبي ٤٦        |
| 3.5   | فتح و دان                    |       | الصنهاجي                      |
| 48    | فتح غدامس                    | 107   | عبد الله بن احمد أبو طرطور    |
|       |                              |       |                               |

| -            |                               |      |                               |
|--------------|-------------------------------|------|-------------------------------|
| io.          | •                             | مفحة |                               |
| ٦٧           | قتل عبد الله بن يس            | 12.  | افتداء طر ابلس من الاسبان     |
| 11           | قصر قراقش                     | 101  | فسأطو                         |
| 44           | قر قارش                       | 14.  | فضيل بن عياض                  |
| 1+1          | قتل بحيى بن يحيى السويدى      |      | φ                             |
| 1+4          | قتال المنصور صاحب فزان        |      |                               |
|              | مع النرك                      | 146  | مَدِثْرَهِ ١٥                 |
| 1.4          | قتل حسن النعال عامل فزان      | \$1  | ومقلية                        |
| 1+8          | قتل شريف باشا                 | 71   | العبورة أخت علي ابن يوسف      |
| 1.4          | قتل مريم الشبلية              |      | ابن تاشفین                    |
| 111          | قنلأولاد جبر بنموسي التاورغي  | 1.4  | صلب سليان داي                 |
| •            | قرية أو لاد شوشان             | 118  | الصلح بين محمد باشا و محمد بن |
| 114          | قبر عون                       |      | جهيم صاحب فز ان               |
|              | قبر عبد الله بنسمه بن أبيسر ح |      | ق                             |
| 144          | قتل النجيب بن محدصاحب فزان    |      |                               |
|              | القبض على الناصر صاحب فزان    | 40   | قدوم امراء المرب على المعز    |
| 181          | قتل أولاد فشاوم : عمر ومحمد   | \$4  | قصر الدعان                    |
| 124          | قتل مراد الغوشلي              | oi   | قلمة الشَّوْ بَكَ             |
| 189          | القصر الأحو بسمة              | 9.6  | قلمة الكرك                    |
| / <b>a</b> / | قتل مصطفى غلبولى              | 44   | قصهر العروسيات                |
| 109          | ا قتل عبد الله بن عبد النبي   | 7.8  | قتل قراق <i>ش</i>             |
|              |                               |      |                               |

| صنحة                         |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| . ت                          | قتل الحاج رجب                      |
|                              | قرية حسان :قصور حسان }             |
| جه العرب الى افريقية ٢٦      | ثمه جسان ۱۹۷ عو                    |
| لم الحسن المهدية ه           | 141 AM (1x 1.4                     |
| <br>سیس مدینة مراکش ۲۸       | . []                               |
| ِمرت ۷۷                      | قصيدة ابن عبد الدائم ٢١٨ تو        |
| نَبل ٨٠                      | الربقة الربقة المام                |
| فاق المرب على مجارية عبد     | 1 400 31                           |
| ومن ورفضهم مساعدة رجار ا     |                                    |
| اجوراء ٤٤                    |                                    |
|                              |                                    |
| لب حجاج على غريان ٩٩         | ti.                                |
| ورغاء ١٤٠١١١٠                | 1120 (                             |
| جرمن بلنسية يسأل طرابلسياً } | بالمدافع ا                         |
| ن بلاء `                     | بثد ام                             |
| ث                            | شروس ﴿ سروس ﴾ ١٥                   |
|                              | شعر ابن عباد ٧٤،٧٧                 |
| البج ٢٤                      | شنترين ٨٧ الا                      |
| رة أهل طرا باسعلىالنصارى ٥١  | شروط الاسبان على أهل طرابلس ١٤٠ عو |
| رة يعبي بن يعيي السويدي ١٠١  |                                    |
| رة نيأل ١٠٧                  | 11 14 11                           |
| رة عبد المبمد ١٠٢            |                                    |
|                              | •                                  |

| مفحة |                             | مفحة                              |
|------|-----------------------------|-----------------------------------|
|      | •                           | الورة تاجوراء و بنورقيمة ١٠٧      |
|      | >                           | الثورة على عثمان باشا ١٧٦         |
|      | خروج الملثمين من م          | الثورة على آق محمد . ١٣٥          |
| *\Y  | الصحراء الكبرى الى          | تورة المحاميد على آق محد ١٣٦      |
|      | السوس الاقمى                | اردة أهل فزان على محد كا ١٤٨      |
| 44   | خو دة بلت شرومة             | الغُزيّل بن المكنى ( المُعَالَ    |
| 1.4  | خراب قرية تاجوراء           | الورة أهل غريان على خليل باشا ١٥٦ |
| 111  | الخر مان                    | نورة ابراهيم أليل بالمدينة }      |
| 184  | خدع الناصر صاحب فزان        | مل خلیل یاشا )                    |
|      | والقدربه                    | ثورة الاعراب مع محد               |
| 101  | خلع عدد الامام              | الانضولي على أبراهيم ( ١٦٠        |
| 104  | خروج غريان على طاعة         | الاركلي                           |
|      | مصطفى غلبولى                | عد حسان ۱۹۸                       |
| \eY  | خليل باشا قازداغلى          | ثورة أهل تاجو راء ١٩٣             |
| 177  | خطَّاب البرقي ( أبو نز ار ) | د ابن حسين الكول اغلى ١٩٤         |
| ۱۷۳  | 'خد"ام الزر وق              | و على بن عبد الله الصنباجي ( ١٩٤  |
|      |                             | (أبو قيلة )                       |
|      |                             | ثورة أبراهيم الترياقي وعلى ١٩٧    |
|      | ک                           | ابن خليل الادم                    |
|      |                             | الورة ابن الرئيس الم              |
|      |                             |                                   |
|      |                             | 1                                 |

| مينحة           |                            | منحة                           |
|-----------------|----------------------------|--------------------------------|
|                 | Ė                          | Ö                              |
| \<br><b>Y</b> 1 | غريبة<br>  أ <b>خ</b> ات   | ظ                              |
| 114             | غات ، أو (رات)             | ظهور دولة الموحدين ٧٧          |
| 114             | غدرغمان باشا بأهل أوجلة    | ظلم عثمان باشا وارهاقه الاهالى |
| 144             | غدر عثمان باشا بوفد الامان | بالضرائب ١١٩٠١٨                |

#### تصحيح

وقع فى صنحة ٢٤ سطر ٩ كلمة « انبعت الرقم » وهي خطأ . وصواجه ا « ابنة الرقم » — وفي صفحة ١٤٣ سطر ١٤ كلمة « ضرك بشاد مهملة » وهي خطأ صوابها صرك بصاد مهملة » ... وفي هذه الصفحة سطر ١٦ « بمباد معجمة » وهي خطأ ، وصوابها « بصاد مهملة »

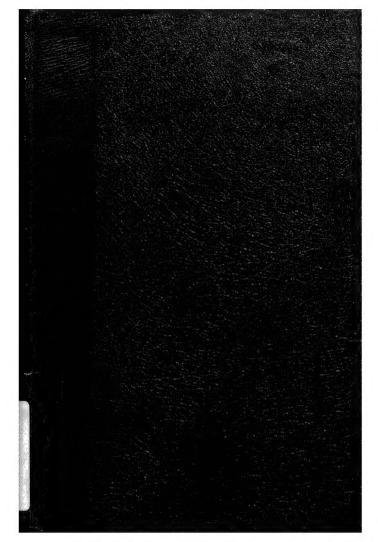